# فتح أقفال القلوب

بالتوسل بالأنبياء والأولياء في الصّباح والمساء الجامع:

السّيد: الشّريف عبد الله ابن شريف أبوبكر الطبعة الاولي

۱ ۲۰۱۸/۸/۱هـ الموافق ۲۰۱۸/۸/۱م حقوق الطبع محفوظة للجامع الناشر: مكتبة السّلامة للنّشر والتّوزيع

حقرطيري كينيا

الهاتف: ۲۰۹۲، ۲۰۹۵،

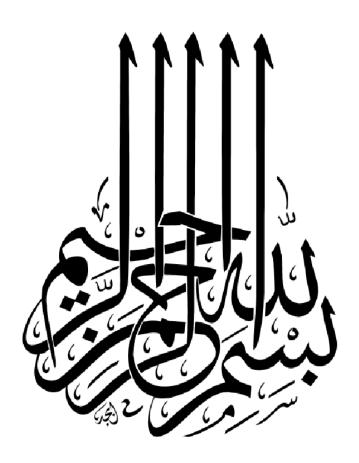

#### مقدمة

## بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين والعاقبة للمّتقين ولاعدوان إلا على الظّالمين أشهد أن لَّاله إلَّا الله وحده لاشريك له وأشهد أنَّ سيّدنا وحبيبنا وشفيعنا محمّدا عبده ورسوله، وأصلّى وأسلّم على سيّدنا محمّد صلاة تنجّينا بهامن جميع الاهوال والآفات وتقضى لنا بها جميع الحاجات وتطهّرنا بها من جميع السّيآت وترفعنا بما أعلى الدّرجات وتبلّغنا بما أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحيات وبعد الممات وعلى آله وصحبه كلما ذكره الذّاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ﴿أمّا بعد ﴾ فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربّه القدير السيد: الشريف عبد الله ابن شريف أبوبكر من تلا مذة الولى السيد الشيخ عبدالله ابن ورفا ورسم المشهور به ابن فرولي الشّافعيّ مذهبا الأشعريّ معتقدا القادريّ مشربا إنيّ جمعت في هذا الدّيوان قصائد التّوسل بالأنبياء والأولياء بعد ما رأيته من حاجة الأحباب إلى جمع هذه القصائد في ديوان. وسمّيته ﴿ فتح أقفال القلوب بالتوسل بالأنبياء والأولياء ﴾ فأسأل الله العظيم أن يجعله مقبولا عنده بجاه نبيّه الكريم ورسوله السيّد العظيم محمّد المصطفى ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ الغظيم وصلّى الله على سيّدنا ومولانا محمّد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلّم أجمعين.

## توسل الشّيخ أويس القادريّ

قال شيخنا وجدّنا العلامة الفريد الولى الكامل الشيخ عبدالرحمن ابن عمر العلى القادري الورشيخي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين في كتابه جلاء العينين في منا قب الشّيخين هذه القصيدة المنظومة للشّيخ الوليّ المكرّم المربي المسلك المعظم الشيخ حاج أويس بن محمد القادري البراوي رحمه الله تعالي وهي مشهورة بالتوسل بالأولياء والكرام فمن قرأها في كل صبح نال الفوز والإجابة فلذلك يجتهد الخلفاء والمريدون بقراءتها في كل صبح ،وقد سمعنا أن الشيخ أويس القادري قال من ترك قراءتها في كل صبح ليس من خلفاءى، ولها سر عظيم يعرفها من داوم قراءتها في الأوقات المذكورات نفعنا الله بما وبناظمها ومن ذكر فيها آمين وهي هذه

الله الله إلَــه الخلْـق يَـاالله يَـامَنْ يَـرَى وَلَايُـرَى إلَّاهُـوَ أَسْأَلُكَ اللَّهُ مَّ ذَا الْجَالِ القُرْبَ وَالوصَالَ وَالنَّوَالَ وَبِالكَشْ فِ الْعِيَ انِ وَالأَذَانِ شَهِدْنَا بِالجَمَالِ وَالكَمَالِ وَبِالْعِزِّ الْمَشْهُورِ بِالأَمَانِ مَع حُسْن الخِتَامِ يَامَوَالِي بِمَظْهَ رِ الْبَيَ الْمُعْجِ زَاتِ وَمَنْ شَقِ البُدُورَ ذَا البُرْهَ انِ وَأَكْمَالِ الْخَلِيقَةِ الإِنْسَانِيَهُ وَمَجْمَع المَعَارِفِ الرَّبَانِيَهُ وَمَجْمَع المَعَارِفِ الرَّبَانِيَه سِرِّ الوُجُودِ مَنْبَعِ العُلُومِ وَمَعْدِنِ السُّلُوكِ وَالأَمَانِيَةُ رُوحِ التَّجَلِّيْ فَوْقَ الْمُسْمِكَاْتِ إِلَى أَدْنَى فِي حَضْرَةِ الرَّحْمَن العَرْشَ وَالأَرْكَانَ وَالْحِجَابَ وَالكُرْسِيَّ رَأَهُ بِالعِيَانِ

مُحَمَّدِ الْمَخْصُوصِ بِالمَثَانِي وَالحَوضِ وَاللِّوَاءِ وَالقُرْءَانِ

صَـلَّى عَلَيْـهِ رَبُّنَـا وَسَـلَّمَا صَـلُّوا عَلَـى نَبِيِّنَـا مُحَمَّـدِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ جَمِيعًا مَاشَاعَتِ الرَّبيعُ بِالمَوَالِدِ تَوَسَّلْنَا بِصَاحِبِ الْوَسِيلَةُ وَمَعْدِنِ النُّبُوهِ وَالرِّسَالَهُ وَبِ الْعَتِيقِ الْوَاثِ قِ الْأَمِ يِنِ أَبِى بَكُ رِ الصِّدِيقِ مُسْلِمَا وَبِا أَمِير المُافِمِنِينَ عُمَارَا الَّذِي جَلَى بِهِ الإسْلَامُ أَوَّلَا بِنُ ورِ الله سَيِّدِنَا عُثْمَانَ شَهِيدِ اللهُ سَيِّدِنَا عُثْمَانَ شَهِيدِ اللهُ اللهُ سَيِّدِنَا عُثْمَانَ بِسَدِيْفِ الله سَدِيِّدِنَا عَلِسِي بَابِ العُلُومِ لَيْثِ ذِى الفُرْسَانِ وَبِعَمَ عِنْ نَبِيِّنَ الْمُحَمَّ لِهِ هُمَا الشُّيُوخُ لِلإِسْلَامِ وَالْهُدَى الْحَمْ زَةِ ثُمَّ الْعَبَاسِ مَنْ حَوَى كُلَّ الْعُلُومِ وَالْكُرُومِ وَالْوَفَا وَبِالحَسَنْ ثُمَّ الحُسَيْنِ فُضِّلًا نَجْلِ الإِمَامِ الفَاضِلِينَ الأَمَرَا بِطَلْحَةَ الكَرِيمِ وَالزُّبَيْرِ وَالسَّعْدِ وَالسَّعِيدِ جَامِعِ التُّقَى وَبِعُبَيْ لَهُ الْبُونِ الْجَارِ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْ فَنَا بِ أَنَسِ كَ ذَا أَبُ وْهُرَيْرَةَ مَعَ التُّبَاعِ التَّابِعِينَ مَنْهَجَا بِالشَّاهِرِ أَبِى ذَرِ الغَفَارِ مَنِ اللَّهَا عَى حِمَاهُ مُسْتَجَابَه وَبِأَهْلُ الشُّبَيْكِ وَالمَقَامِ وَسَاكِنِ المَدِينَةِ المُنَوَّرَهُ وَبِالْمِ القُرى فَتِلْكَ مَكَاةً بَلَدُ الأَمِين بَيْتُ اللهِ ذِي العُلَا وَبِالْأَنْصَارِ وَالمُهَابِرِينَ وَالخَزْرَجِى وَالأَحْبَابِ كَافَه وَبِأَهْ لِ البُدُورِ وَالحُنَدِيْ وَذِى البَقِيعِ وَالأُحُدِ وَالقُبَا بِالْأَنْبِيَا وَالْمُرْسَالِينَ جَمَّاةً وَآدَمَ وَيُوسُّفُ وَيُسَاوَالْمُرْسَالِينَ جَمَّاةً وَآدَمَ وَيُوسُ وَبِالكَلِيمِ وَالْخَلِيلِ مُوصِلًا وَرُوحِ اللهِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

تَوَسَّلْنَا بِحُرْمَ قِ إِسْحَقَ وَنُوحِ وَأَيُوبَ مَعْ زَكَرِيَا وَبِالخَضِرْ أَبِسِي الْعَبَّاسِ أَوَّلاً مَسِعَ إِلْيَساسِ الفَاضِلِ كَمَساأُثِرْ بِالْرَّاسِخِينَ الشَّاهِرِينَ بِالثَّنَا ذِي المَلْهَبِ الإسْلَامِ أَيِمَّتِنَا أَوَّلُهُ مْ نُعْمَانُ إِبْنُ ثَابِتٍ وَالشَّافِعِي ابْنِ إِدْرِيسٌ مُحَمَّدِ بِالحَنْبَلِي وَبِالإِمَامِ مَالِكِ وَالأَوْلِيَا وَالأَتْقِيَا وَالفُضَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِنَائِبِ الرَّسُولِ عَبْدِ القَادِرِ قُطْبِ الأَقْطَابِ هَيْكُل الأَنْوَار بِأَحْمَدَ الرِّفَاعِيِّ الكبيرِ وَأَحْمَدَ البَدَوِيِّ نُورِ الهُدَى وَبِالدُّسُوقِ سَاقِي لِلْمُريدِ كَأْسَاتٍ لِلْهَنَا مِنَ الودَادِ وَبِالحَبِيبِ العَجَمِى وَالحَسَنْ يَلِى البَصْرِيِّ مَعَ شِبْلِيٍّ كَذَا وَبِسِرِّ السِّفْطِيِّ وَالجُنَيْدِ وَبِالمَعْرُوفِ الكَرْخِيِّ مُرَادِنَا بِشَيْخِ شَيْخِنَا أَبِى سَعِيدٍ مُبَارَكِ المَخْزُومِى المُكَمَّلَ بنَقْشَ بَنْدِيِّ وَذَاكَ عُمَ رُ سَهْرَ وَرْدِيُّ الْمَشْ هُورُ أَوَّلَا وَبِالْإِمَامِ حُجَّةِ الْإِسْكَامِ هُوَ مُحَمَّدٌ إِبْنُ مُحَمَّدِ بِخَلْـوَتِي مَـعَ البَيُـومِي هَكَـذَا وَقُطْبِ الغَوْثِ الفَرْدِ مَعَ الوُتَـذَا بِالنُّقَبَا وَالنُّجَبَا وَالبُّادَ وَالعَشَارِ العَرَفَا وَالْأَنْوَرَا وَالعُرَفَا وَالْأَنْوَرَا بِأَدْهَمَى مَع أُوَيْسِ القَرَنِي وَصَاحِبِ الرَّوَاتِبِ الحَدَادِ بِسَـيِّدِى أَبِـي عَلْـوى الحَـدَادِ وَالصَّـادِرِينَ عَنْـهُ وَالأَمْجَـادِ بِسَيِّدِى الإِمَامِ الشَّاذِلِيِّ مَنْ ذِكْرُهُ شِفَاءٌ لِلْمُوَحِّدِينْ وَبِالإِمَامِ القُطْبِ العَيْدَرُوسِ وَشَيْخِنَا يَعْقُوبَ إِبْن يُوسُفَ

بِالحَضْ رَمِيِّ مَظْهَ رِ البَيَانِ مَعَ أَحْمَدِ إِبْن عَلْوَانِ بِأَحْمَدَ بن إِدْرِيسَ شَيْخِنَا قُطْبِ شَهِيرِ عَالِي المَقَامِ بِالْمَرْغَنِي وَيُوسُفَ الْأَكْوَانِ وَبِالحُسَيْنِيِّ إِبْنِ مَلْكَايَ بِالزَّيْلَعِيْ وَبَادِرِ الْمَشْهُورِ مَعْ شَيْخِنَا إِسْمَاْعِيْلَ الْمُرَادِ بِالْشَّيْخْ عُثْمَاْنَ الْمَرْكِيِّ الْمُكَمَّلَا وَشَيْخ مَكَةَ قُطْبِ الْمُبَاْرَكَةُ بِالْشَّيْخْ عُثْمَاْنِ ابْن فَقِيْهِ عُمَرَ وَسِرِّ سِرِّ شَيْخ مُرَاْدِ غَوْثِنَاْ بِشَيْخِ الْبَيْدِ عَلِيِّ الْبَرَاوِيْ مَعَ الْشَّرِيْفِ عَلِي الْنَّضِيْرِ قُطُبَاْ بِالْشَّيْخِ أَبِيْ الْحَسَنْ قُطْبِ الْجَلِيِّ مَعَ عَبْدِ الْعَزِيْنِ فِيْنَا مُشْتَهِرْ بِالْشَّيْخِ مُـوّْمِن بُـدُوْرِ الْأَوْلِيَـاْ ﴿ . وَلِـيِّ اللهِ ذِيْ الْجَلَاٰلِ مَنْ عَلَاْ بِشَـيْخِنَا الْمَعْرُوْفِ بِالْكِرَاْمَـة هُوْ أَحْمَدُ ابْنُ حَاْجِ نُوْرِ جِهْبَذَا بِصَاْحِبِ الْمَقَامِ ذَا الْمُرَادُ أُسْتَاٰذُنَا أُوَيْسَ ابْنُ مُحَمَّدِ بِأَحْمَدَ الْمَشْهُوْرِ بِالْجَنَاْيَ وَلِيِّ اللهِ صَاْحِبِ الْأَسْرَارِ بِحَاْجِ صُوْفِ عَاٰلِمِ الْعَلَّاْمَةُ ذِيْ الْمَنْطِقِ الْمَلِيْحِ وَالْمَعَاٰنِيَةُ بِشَدْخِنَا أَبِى بَكُرْ مِحْضَاْرِ قُطْبِ الْرَّبَانِيِّ الْمَشْهُوْرِ فِيْ الْقُرَىٰ وَبِالْشَّرِيْفِ عَبْدِ الله حَدَاْدِ هُو الْوَلِيُّ قَدِّمُ الْكِرَاْمَةُ بِمُصْطَفَىٰ الْنَقِيبِ وَالْنَجِيبِ سَيِّدِنَا سَلْمَاْنَ وَالْسَّمَانِ بِسَيِّدىْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ شَيْخِنَا مَعَ عَبْدِ الْجَبَّار صَاْحِب الْقُبَا بِأَهْلَ نَوْبَةً مَعَ الْجِهَاْتِ وَسَاكِنِ الْعِرَاقِ وَالْيَمَانِيَةُ بِأَحْمَ لَ الْكَنْدَرْشِ لِي الْأَوَاْهِ أَلْكَاْمِلِ الْعِرْفَ انِ إِبْن عُثْمَانِ بِحَبْرِ الْلَّهِ عَبْدِ اللهِ أَلْقُطُبِيِّ صَاْحِبِ الْيُرْهَانِ

## بِتَاْجِ الْعُلَمَاْ إِبْنِ لُقْمَاْنِ وَشَيْخِهِ الْعِلِيِّ ذِيْ الْعِرْفَانِ محل الدعاء والفاتحة

حَتَّى نَلْقَاكَ أَنْتَ رَاضِيًا عَنَّا شُـهُودَكَ الجَمَـالِ وَالكَمَـالَ حَتَّى نَفْنَى لَكَ بِخَمْرَةِ الهَنَا وَكُلُ الأَوْلِيا لَدَيْكَ دَانيَةُ مَبْسُوطَةً بِطِيْبِ الوَصْلِ طَاعَةً بِرَحْمَةِ الأَنسامِ لَا تُقَاعَنا

اللهُ اللهُ إِلَـــهُ الْخَلْــق يَـــاالله نعْـــمَ الإِلَـــهُ رَبُّنَــا اللهُ أَسْأَلُكَ بنا يَا ذَاالجَ لَال نِهَايَةَ الخِتَام بالشَّهَادَة وَأَحْيِنَا حَيَاةً دَائِهَ العَفَا بِبَرْدِ العَيْشِ جَذْبَةً وَمَنْزِلًا وَأَسْ قِنَا شَرَابًا مِنْ كَ لَــذَّةً وَأَرنَا فِي قَبْضَةِ الحَقَائِق وَاجْمَعْ شُـمُولَنَا إِلَيْكَ فِـى البَقَـا وَاجْعَالُ مَقَامَنَا لَدَيْكَ وَاقْفًا فَامْنُنْ عَلَيْنَا تَوْبَاةَ نَصُوحَةً وَصُـبْ عَلَيْنَا رَحْمَـةً وَرَأْفَـةً

## محل الدعاء والفاتحة

اللهُ اللهُ إِلَهِ الْحَلْقِ يَااللهُ أَجِبْ دُعَاءَنَا بِجَاهِ أَحْمَدَا أَجِبْ دُعَاءَنَا يَا مُسْتَجِيبًا بِلَا رَدِ وَلَاضِدٌ وَلَاجَفَا يَارَبَّنَا يَارَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَتُـبْ عَـن الغَـيِّ إِذَا أَتَــاكَ مَــا

بِخَيْر تَوْبَةٍ وَزِلْ عَنْهُ هَيَا

## محل الدعاء والفاتحة

بالْمُصْطَفَى يَاذَا الجَلَال يَااللهُ وَقَرِّبْنَا إِلَيْكَ قُرْبَــةً لَنَــا وَاجْعَلْ مَقَامَنَا فِرْدَوْسَ نُلْزُلًا صَلَى عَلَيْهِ رَبُّنَا وَسَلَّمَا وَآلِكِ وَصَحْبِهِ جَمِيعًا

اللهُ اللهُ إِلَـهَ الْخَلْقِ يَااللهُ سَهِّلْ مُرَادَنَا بِجَاهِ أَحْمَدَا سَـهِّلْ أُمُورَنَا وَاكْشِـفْ كُرُوبَنَا فِي حَضْرَةِ الرَّبَانِي مِنْ شُهُودِكَ يَا ذَا الفَضْلِ العَظِيمِ يَامَوْلَى لَنَا سَيدِنَا مُحَمَّدِ وَأَحْمَدَا صَلَوْةُ اللهِ تَرْحَمُ ضُيُوْفَنَا

#### محل الدعاء والفاتحة

هذه القصيدة المسمى بالجوهرة الوسلية في التوسل بالنبي وأهل بيته نظمها الشّيخ العالم المعظّم الوليّ الحبر المكرّم قدوة العلماء صاحب الكرامات الكثيرة والمناقب الشّهيرة الشّيخ عبد الرّحمن بن أحمد الزيلعيّ القلنقوليّ وهي هذه

اَلْلَهُ يَا الْلَّهُ يَا الْلَّهِ اغْهِرْ لِعَبْدِ قَالَ يَا الْلَّهُ يَــقُوْلُ رَاْجِــىْ عَفْــوَ رَبِّــهِ الْعَلِــيْ عبيــد رحــمن الرحيــم المفضــل ثُـمَّ الْصَّلَاةُ اللهِ وَالْسَّلَامُ على النبي دينه الاسلام مُحَدَمَّدٍ سَيِّد كُلِّ مُرْسَلِ كَشَافِ كُلَّ كُرْبَةٍ وَمُعْضِلِ وَالْآلِ وَالْأَصْ حَاْبِ مَسِعْ مُحَسِبِهِمْ وَمَسِنْ تَسُو سَسِلَ إِلَسِيْ اللهِ بِسِهِمْ وَبَعْدُ ذِيْ أَرْجُ وْزَةٌ جَلِيْ لَهُ سَمَّ يْتُهَا جَوْهَ رَةَ الْوَسِيْلَ ةُ

تَوَسُلِعَ بِاسْم الْإِلَهِ الْوَاْحِدِ وَبِالْنَبِعِيِّ الْهَاشِمِعِيِّ الْمَاْجِدِ وَبِأَبِىْ بَكُرْ وَسَيِّدِيْ عُمَّمَ كَذَاْكَ عُثْمَاْ نَ الْذِيْ حَاْزَ الْفَخَرْ وبع لى طلحة زبير سَعْدُ سعيدٌ فاضل النحرير كدا ابن عوف عامرالذي قتل أباه فاعلمن بذانلت الاملل بقاسم أكبر أولاد النبي رقيسة فاطمسة وزينبب بام كلسثوم وعبدالله ابد سراهيم ختمهم فذا امر ندب بحــــمزة وصـــنوه العبـــاس عــمى نبــيا مــربــى الـــناس بـــحسن مـــحسن حسين ابناء الليث كاشف الغيون وأمهم فاطمة بنت النبي بنا تها رقبسة وزينب بام كلاوم خديجة كما عائسة بنت رئيس الكرما ميمـــوية وحفصـــة صفــية وســـؤدة ورمـــلة جـويــرية برزينب هند وزينب فللى فيك الرجا قاقبل بهم توسلى بعلــــــية وجعـــــفر محـــــمد ثـــم بـــعبد الله ابـــن الا مـــجد بزينــــب فاطــــمة سكيـــنة محــــمد وحســـن نـــفيسة عائـــشة اسحـــق ثــم جعفــر والشــافعي وأحمـــد المشـــتهر ثــم الدســوقي وعبــد القـادر شـيخ الوجـود صـاحب المفـاخر بالسيد المهدي أي المنتظر محمد كما أتى في الخبر يا أل بيت سيد محمد انتم ذخائري وأنتم عمدي أنته مفاتيح لباب جدكه أساس ايمان الانام حسبكم

إغفرالهي كل ما قد مته بهم وسهل كلما طلبته هون علينا سكرة الموت بهم نفس لناعن كربة القبر بهم إن حاربتكم شدة أو كترب تمسكو بدي فأنتم غلب ثـم الصـ الله والسـ الام سرمـدا علـي النبـي العربـي. أحـمدا وألـــه وصــحبه الهداة السالكــين. سـبل النجـاة ماناح صافرٌ على غصن الشجر وصدحت ورقاء في وقت السحر محل الدعاء والفاتحة

وله أيضا رها ها القصيدة في التوسل المسمّى بكنز الحقائق وسرّالذقائق بالأولياء الكرام نفعنا الله بهم آمين

الله الله إلَــه الْخَلْـق يَــا الله وَيَـا مَـنْ مَـا لَنَـا إلَّا هُــوَ أَسْاً لُكَ اللّهِمَّ ذَا الْجَمَالِ وَالْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ وَالْكَمَالِ بِمَظْهَ رِ الْجَ لَاْلِ وَالْجَمَ أَلِ وَالْبَ وَالْبَ وَالْبَ رُ زَحِ الْكُلِّ يِ الْنَّوَاٰلِ وَأَشْرَفِ الْخَلَائِقِ الْإِنْسَانِيَة وَمَجْمَعِ الْحَقَائِقِ الْإِيْمَانِيَة وَأَشْرِفِ الْحَقَائِقِ الْإِيْمَانِيَة طُوْرِ الْتَجَلِّىٰ مَهْ بَطِ الْإِسْرَارِ مَظْهَرِ سِرِ الْجُوْدِ وَالْأَنْوَارِ مُحَمَّدٍ وَسِيْلَةِ الْوَسَائِلِ لُبِّ الْلَّبَاْبِ قَائِدِ الْأَمَا ثِل صَلَّىٰ عَلَيْهِ رَبُنَا وَسَلَّمَا وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَكَرَّمَا وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَكَرَّمَا وَبِ الْعَتِيْقِ عُمَ رِ عُثْمَ أَنِ وَبِعَلِ يْ سَيِّدِ الْفُرْسَ أَنِ وَبِعَمَّ عِيْ نَبِيِّنَا عَبَّاسٍ وَحَمْزَةَ لَيْتِ الْوَغَيْ وَالْبَاسِ وَبِابِيْ هُرَيْ رَوْ وَالْحَبْ رِ أَعْنِيْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَبِيْرِ الْقَدْرِ

بِسَائِرِ الْأَصْحَابِ وَالأَزْوَاجِ وَالْآلِ وَالْأَتْبَاعِ فِي الْمِنْهَاجِ

بِالْقُطْبِ عَبْدِالْقَادِرِ الْجِيْلَانِيْ وَشَادْلِيْ الْشَّهِيْرِ ذِيْ الْعِرْفَانِ وَشَيْخِهِ عَبْدِالْسَلْمُ الْمُقْتَدَيْ وَشَيْخ مَمْشَاْذِ الْجَلِيْ رَاْسِ الْهُدَىْ بِالْعَيْدُ رُوْسِ الْعَدَنِيْ ذِيْ الْشِّأْنِ وَجَوْهَرَ الْصَّفِيِّ ذِيْ الْإِيْقَانِ وَمُصْطَفَىٰ الْبَكْرِيِّ وَالْسَّمَاٰنِ وَأَحْمَدَ الْدَّرْدِيْرِيِّ الْرَّبِانِيْ وَبِابِيْ الْسُعُودِ وَالْرِّفَاعِيْ وَبِابْنِ أَحْمَادَ أَي الْتِّبَاعِيْ وَبِابْنِ أَحْمَادَ أَي الْتِّبَاعِيْ وَبِأَبِيْ عَلِيْ الْحَوَاْسِ وَالْشَعْرَانِيْ وَعُمَرِ ابْن الْفَارِضِ الْمِيْقَانِ وَشَيْخِهِ ابْن عَرَبِيْ وَالْبَدَوِيْ وَبِأَبِيْ مَدْيَنَ وَهْوَ الْمَغْرَبِيْ بِ ابْن عَطَاءِ اللهِ صَاْحِب الْحِكَمْ وَشَيْخِهِ الْمُرْسِيِّ مَنْبَعِ الْحِكَمْ بحُجَّةِ الْإِسْلَامِ وَالْصِّياْدِ وَبِالْدُسُوْقِيِّ مَعَ الْحَدَادِ وَبِابْنِ أَذْهَمَ مَعَ الْشِّيْلِيِّ وَالْيَافِعِيْ وَشَيْخِهِ عَلِيِّ وَالْيَابِي وَالْيَابِيِّ وَالْيَابِي وَبِاً بِيْ يَزِيْدٍ الْبَسْطَاْمِيْ وَبِاً بِيْ طَاْلِبِ الْهُمَامِ وَبِالْجُوَيْنِيْ وَابْنِهِ عَبْدِالْمَلِكْ وَبِعَلِيْ الْيَمَاْنِ عَابِدِ الْمَلِكْ بِالْشَّدِيْخِ صَاحِبِ الْبَيَانِ وَبِالْوَيْسِ الْقَرَنِيِيْ الْيَمَانِ وَبِاً بِيْ حَنِيْفَةَ الْنُعْمَانِ وَالْشَافِعِيْ وَأَحْمَدَ الْشَيْبَانِ بِمَاْلِكِ جُنَيْدِهِمْ وَالْأَشْعَرِيْ وَبِاً بِيْ مَنْصُوْرِ الْمُشْتَهِرِ بِالْزَيْلَعِيْ وَيُوْسُفَ الْأَكْوَانِ وَبِالْزُرُوْقِ الْفَاسِيِّ الْمِيْقَانِ بِالْبُرَعِيْ الْعُشَاقِ وَالْبُوْصَارِيْ وَبِعَلِى الْوَفَا مَعَ الْدُمَيْرِيْ وَبِالْبُخَارِيْ مُسْلِمٍ عَلَمَىْ هُدَيْ وَالْرَّافِعِيِّ وَالْنَووِيْ جَبَلْي هُدَيْ بِالْشَّيْخِ أَحْمَدَ ابنِ إِدْرِيْسَ الَّذِيْ صَاْرَ لِأَهْلِ الْشُرْبِ كَالْمِسْكِ الْشَّذِ وَبِا أَبِيْ صَالِح الْمُشْتَهِرِ تَلْمِيْذِهِ الْرَّشِيْدِ زَيْنِ الْسِّيرِ

بِالْبُدَدَلَا وَالْنُقَبَا الْأَنْجَابِ وَالْعُرَفَا وَالْغَوْثِ وَالْأَقْطَابِ وَبِأَبِيْ أَبِيْ الْعَبَاْسِ بَلْيَاْ أَيْ خَضِرْ بِآلِ يَسنَ الْرَّسُوْلِ الْمُشْتَهِر وَبِابْنِ إِبْرَاْهِيْمَ إِسْمَا عِيْلاً وَشَيْخِنا الْمَقْدَشِيِّ إِسْمَاْعِيْلاً بِشَيْخِهِ حَمْزَةَ عَالِيْ الْرُّتَبِ بِكُلِّ أَهْلِ الْقُرْبِ أَهْلِ الْمَنْصَبِ محل الدعاء والفاتحة

رَبَّاهُ يَاْ رَبَّاهُ يَاْ رَبَّاهُ وَبِّاهُ وَبِّ اهْدِنَاْ إِلَيْكَ يَامُوْلَاْهُ أُسْلُكْ بِنَا مَنَاْهِجَ الْرِّشَادِ وَاخْلَعْ عَلَيْنَا خِلَعَ الْودَادِ وَأَلْتِ فِي قُلُوبَنَا الْصَّوَابَا وَأَسْقِنَا مِنْ عِنْدِكَ شَرَابَا أَعْنِى بِذَا الْخَمْرَ الْحَلَالَ مَابِهَا عَتْبُ وَقَدْ تَسَارَعَوْ لِعَدْبِهَا أَدْخِلْ نُفُوسَنَا بِعَيْنِ الْجَمْعِ أَغْرِقْ نُفُوسَنَا بِجَمْعِ الْجَمْعِ وَأَذِلِ الْحِجَاْبَ عَنْ قُلُوْبِنَا ۚ وَبَصِّرَنْ فُؤَاْدَنَا عُيُوْبَنَا وَبَصِّرَنْ فُؤَاْدَنَا عُيُوْبَنَا فَاجْمَعْ قُلُوْبَنَاْ عَلَيْكَ جَاْمِعٌ وَامْنَعْ كُرُوْباً هَائِلاً يَاْمَانِعُ سَلِّم جَمِيْعِيْ يَاْسَلَاْمُ مِنْ ضَنَا بِالْقَهْرِ يَاْقَهَّارُ اقْهَـرْ عَــدُوَنَاْ فَحَقِقَ نَ فُسِ عَي يَاذَا الْآلَاءِ حَقَائِقَ الْصِّفَاتِ وَالْأَسْمَاءِ وَاقْصَ إِلَهِىٰ كُلَّ حَاْجَةٍ لَّنَا مِنْ كُل مَاْ فِيْهِ صَلَاْحُ شَاْنِنَا اللَّهِ عَلَاْحُ شَانِنَا وَهَبْ لَنَا كَشْفاً مُقَدَّساً بِلَا لَبْس مِنَ الْشَّيْطَانِ يَامَوْلًى عَلا السَّيْطَانِ يَامَوْلًى عَلا يَاْرَبَّنَا بِجَنَّةٍ مُعَجَّلَة لِلْأَوْلِيَاْ فَاْقَتْ عَلَى الْمُؤَجَلَة فَامْنُنْ عَلَيْنَا بِشُهُوْدِ بَابِكَ الْ الْعُظَمِ كُلِّ لَحْظَةِ بِلَاْحِوَلْ يَاْرَبَّنَا اغْفِرْ لِلْعُبَيْدِ الْجَانِيْ عَبْدٍ مُضَافٍ بِاسْمِكَ الْرَّحْمَانِ وَلِشُ يُوخِه وَكُ لِ مُنْ تَم إِلَيْ هِ رَبَّنَا وَكُلِّ مُسْلِم

يَاْرَبَّنَا بِجَذْبَةِ الْرَّحْمَانِية بِكُلِّ نَفْسٍ مِنْ حِمَاكَ دَاْنِيَة فَاقْبَلْ تَوَسُلِيْ بِلُطْفِكَ الْحَفِيْ وَكُلِّ إِسْمِ ظَاهِرٍ وَمُحْتَفِيْ فَاقْبَلْ تَوَسُلِيْ بِلُطْفِكَ الْحَفِيْ وَكُلِّ إِسْمِ ظَاهِرٍ وَمُحْتَفِيْ فَاقْبَلْ أَهُ وَالْسَّلَامُ سَرْمَدا عَلَيْ الْنَبِيْ وَآلِهِ ذَوِيْ الْهُدَيْ مُنَافِّ مَا اللَّهُ عَالَى مَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى مَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالِى اللْعَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللْعَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَ

هذه القصيدة في التوسل والإستغاثة بالنّبيّ وخلقائه وأصحابه وأولادهم وتابعيهم والأقطاب وبعض الأولياء نظمها السّيد المادح والوليّ الصّالح شيخي ومربّي أبوارحي الشّيخ عبدالله فرولي متّعنا الله بطول حياته

إِلَهِ فَيْ جُدُلُنا عَدُوناً وَحِفْظاً بِحَاهِ الْأَنْسِيا وَالمُرْ سَلِيْنَ وَالمُرْ سَلِيْنَ وَبِاللهِ الله المحلول العابدين وعشمان ولي الزاهدين وبالفيارة زين العابدين وعشمان ولي الزاهدين وبالسكرار مسولانا العلي أبي الحسن امام الجاهدين وبياقي العشرةالسّعداجميعا واصحاب جنود العالمين واولاد الصحابة والسكرام وتابعهم وتابع التابعين وبالأقطاب والأحباب جمعا كغوث الخلق شيخ العارفين وبالأقطاب والأحباب جمعا كغوث الخلق شيخ العارفين والسدنا بسلكه ياالهي والهمنا بسير السالكين ونورقلبنا وأقض ديونا وسهل أمرنا دنيا ودين وأصلح حالينا وأغيفرذنوبا وامتينا بدينك يامعين وخيب جملة الأعدا الهي وماكرنا وكيل المارقين

وعاف مريضانا وأهدقل وبا وعلمنا بعلم الناسكين وسلمنا من البلوي جميعا ونكل قاتلا والغاصبين وبـــد ياالهـــي بالــكفار بنار الحـرب جندالمارديـن ونكـــس كـــل أعـــلام الكـــفار وخــرب دورهـــم بالدامريــن وشتت شملهم وأجعل جميعا كابرهة وجمعه هالكين الهيى ارحيم جميع المسلمين وجدنيصرا بشييخ الذكريين أويــس القـادري قطـب البـرايا وزيلعـنا امـام المادحيـن وصوفي وابن حاج العارفين وبالقطبي شمسس العالمين وقاسمنا وذي البكسا وأحمسد كندرشي ذاك قطب الكاملين ومحيى الدين مسولانا العلي ومن في سلكنا والعابدين بـــنور القادريــة ذاك شيــخى محمـدنا امـام العاشقيـن وصلل ياالهك تسم سلم على خير الوري المرسلين وءال ثـــم اصحـاب كــرام متى ماناح ديـك العارفــين ونجــل الفـرض مايــهوي نجـاة مـن المـولى بحـق السائلين وعد النظم "كاه" ياابس خالي فجلي بالدعا والكاتبيسن تمت بعون الله تعالى

## حادية الأنام في مدح خير الأنام نظمها الشّيخ أويس بن أحمد القادريّ رحمه الله تعالى

صَلِاقُ اللهِ مَا نَادَى الْمُنَادِيْ عَلَى الْمُخْتَارِ مَوْلانَا الْحَمَادِ

يَفُوْحُ الْمِسْكُ وَالرَّيْحَانُ حَقّاً لِقَبْرِ مُحَمَّدٍ نُوْرِ الْفُوَّوْدِ يَعُمَّ الْآلَ جِيْرُانَ الْحَبِيْبِ بِعَرْفِ عَبِيْرِهِ أَهْلِ الْبِلاْدِ يَطِيْبُ الْقَلْبُ حُبًّا مُسْتَطِيْباً إِذَاْ شَمَّ بِأَنْفِ مِ يَا مُرَادِيْ وَأَكْرِمْ يَا فَتَى قَبْرَ الْحَبِيْبِ وَشُبَّاكَ الَّذِيْ فِيهِ حَمَادِيْ عَفِيْ فَ مَاْجِدٌ حَيُّ طَرِيٌّ كَرِيْمُ الْقَوْمِ فِي كُلِّ الأَبَادِيْ فَفَ الْأَنْبِيَ أَ وَالْمُرْسَ لِيْنَ تَفَ رَدَّ بِ النُّبُوَّةِ بِ انْفِرَاْدِ طِ رَاْزُ الْكَ وْنِ زَيْ نُ لِلْعِبَ ادِ وَهَ ادِيْهِمْ إِلَى طُرُقِ الزُّهَ ادْ سِرَاْجُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَلَّى خَلِلَّهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَا فَيْضُ لَ عَلَيْهِ اللهُ صَالَىٰ فِي كِتَابِ عَظِيْم ذِكْرُهُ فِي كُلِّ هَادِ فَلاْ شَكْءُ كَمِثْلِهِ يَا مُرَاْدِيْ وَلِيْ مَعْنَى يُعَارضُ بِالْودَاْدِ شَبِيْهُ الْجِسْمِ لا مِنَّا شَبِيْهُ بَهِيٌّ نُورُهُ لا مِنْ جِسَادِ بِ جَاْءَ الْأَمِيْنُ إِلَيْهِ يَوْماً وَأَهْبَطَهُ بِوَحْي وَالْوِعَادِ وَأَرْسَلَهُ الْمُهَدِيْمِنُ ذُو الْجَلِالِ إِلَى الثَّقَلَدِيْنِ آذَاْنَ انْسِدَادِ بِهِ نَتْلُوْا صِفَاتِهِ فِي كِتَابِ وَنَكْتُبُهُ بِأَنْمُلَهِ الأَيَادِيْ وَعَظِّمْ يَاْ فَتَى قَبْرَ الْحَبِيْبِ مُقِيْماً دَائِماً فِي كُلِّ عَادِ وَخُصِ الْآلَ وَالأَصْحَابَ طُرّاً مَعَ الأَتْبَاعِ مَا نَادَى الْمُنَادِيْ

أَيَا مَوْلايَ إِرْحَمْ ذَاْ عُبَيْدًا عَلِيْلاً شَاكِياً وَجْعَ الْفُواْدِ أَتَاكُ الْوَالِهُ يَرْجُونُ نَوْلًا وَشَفْعاً مِنْكَ يَا خَيْرَ الْعِبَادِ أُوَيْ سَنَّ هَا نُمُ ذَا مُسْ تَهِيْمٌ لَقَدْ غَاْصَ إِلَى بَحْرِ الْوِدَادِ عَلَيْكَ اللهُ صَلَّىٰ مَا تَغَنَّىٰ حَمَامٌ فَوْقَ أَغْصَانِ الْعُوادِ وَأَخْتِمُ بِالصَّلاقِ عَلَى مُحَمَّدُ شَفِيْعِ الْخَلْقِ إِذْ ضَيْعُ الْعِبَادِ

تمت بعون الله

حادية الأرواح في مدح نور الأرواح نظمها الشّيخ عبد الرّحمن الزّيلعي رحمه الله تعالى

صَلِاقُ اللهِ مَا نَاخَ الْمُنَادِيْ عَلَى خَيْرِ الْوَرَى هَادِي الْعِبَادِ يَطِيْبُ الْقَلْبُ وَالْأَفْوَاهُ حَقّاً بِذِكْرِ مُحَمَّدٍ عَيْنِ الْمُرَادِ جَمِيْ لَ اللَّهُ اللَّهُ وَالأَوْصَافِ طُرًّا شَفِيْعُ الْخَلْقِ فِي يَوْمِ الْمَعَادِ جَلِيْكُ الْقَدْرِ زَيْكُ لِلْوُجُودِ طِرَازُ الْكُوْنِ فِي كُلِّ الْأَبَادِ حَلِيْمٌ سَيِّدٌ بَصِرِيْ وَؤُوْفٌ كَرِيْمٌ جُودُهُ ذُخْرِيْ وَزَاْدِيْ مَكَاْرِمُ لَهُ تَ عُمُّ الْخَلْقَ طُرًّا لَهُ الْجَاهُ الْعَرِيْضُ لِكُلِّ صَادِيْ وَكَمْ أَعْطَى وَكَمْ أَسْدَى وَرَقَى وَرَقَى وَكَمْ أَهْدَى إِلَى طُرُقِ الرَّشَادِ فَيَا بُشْرَى الْعِبَادِ بِنُوْرِ وَجْهٍ حَوَىٰ كُلَّ الْمَحَاسِن وَالأَيَادِيْ عَالَيْهِ اللهُ أَثْنَى فِي كِتَابٍ عَزِيْنِ نُورُهُ فِي كُلِ وَادِ

بِ إِلَّهُ الطَّوَاْئِفِ فِي ابْتِهَاج وَأَهْلُ الشِّرْكِ فِيْ وَيْلِ الْفَسَادِ

وَصَارَ عَسِيْرُ مَوْلِدِهِ الْكَرِيْمِ يَفُوْحُ شَذَاهُ فِي كُلِّ الْبِلاْدِ وَهَاْمَ الْقَلْبِ وَجُداً يَا طَبِيْبِيْ وَشَوْقاً لِلْحِمَىٰ يَا خَيْرَ هَادِيْ وَمَالِيْ يَا حَبِيْبَ اللهِ حِصْنُ أَلُوْذُ بِهِ سِوَاْكَ عَن الأَعَادِيْ فَهَبْ لِيْ مِنْكَ قُرْباً يَاْ حَبِيْبِيْ وَمُنَّ بِجَمْعِ شَمْلِ يَاْ عِمَادِيْ أَغِشْنِ عَيْ يَا صَصِفِيَّ اللهِ دَارِكُ بِفَيْضِ مِنْكَ يَشْفِيْ لِلْفُواْدِ وَبَلِّعْ حَادِيَ الْنُوقِ سَالْمِيْ لِجِيْرَانٍ ثَوَوْا فِيْ خَيْرِ نَادِ وَقُلْ عُرْبَ النُّهِ عَبْدٌ أَسِيْرٌ بِسَاْحَتِكُمْ يَرُوْمُ الْقُرْبَ صَاْدِيْ عَسَىٰ وَصْلِ لِصَبِّ ذَاْبَ شَوْقاً يُدَاْوِي الْقَلْبِ مِنْ دَاْءِ الْبِعَاْدِ أَلاْ يَاْ صَاْحِبَ الْقَلْبِ الْجَرِيْحِ تَوَجَّهُ لِلْحِمَى شِعْبِ الْجِيَادِ عُرِيْبَ الشِّعْبِكَمْ لِيْ مِنْ صُدُودٍ عَسَىْ عَطْفٌ مُزِيْلٌ دَا فُوَادِيْ بُرَيْتِ لَا حَ مِنْ نَجْدِ الْحِجَازِ فَاذْكَرَنِيْ أُحَسِيْبَابِيْ بِوَادِ نَسِيْمُ الْوَصْلِ هَبَّ عَلَى النَّدَاْمَىٰ فَأَذْكَرَهُمْ لِمِ يْثَاقِ الْودَادِ وَطِيْبُ الْعَدْشِ فِي أَرْضِ الْحَيْبِ بِخَصْبِ ثُمَّ قُرْبٍ فِي ازْدِيَادِ وَمَالُوْا عِنْدَهُ طَرَبِاً وَتِيْهِا فَلاْ لَـوْمٌ عَلَـى أَهْلِ السَّدَادِ إِلَى وَاْدِ الْعَقِيْ قِ ازْدَاْدَ شَوْقِيْ وَقَبْ رِ ضَهَ جُثْمَاْنَ الْجَوَاْدِ أَلاْ يَا ابْنَ الأَكَاْرِمِ مِنْ قُرَيْشِ لَكَ التَّقْدِيْمُ فِيْ يَوْمِ التَّنَادِ

عُرَيْبِ الْبَاْنِ قَلْبِيْ مُسْتَهَامٌ لِنَشْرِ فَاْحَ مِنْ شِعْبِ الْجِيَادِ أَلاْ يَا أَيُّهَا الْبَرْقُ الْحِجَازِيْ تَالَّقْ مَاطِراً غَيْتَ الْودَادِ إِذَاْ غَــنَّ الْقَمَــارِيْ فَــوْقَ دَوْح فَعَـنْ لَيْلَـىْ يُحَـدِّثُ مَـعْ سُعَادِ شِفَا قَلْبِيْ حِمَا أَهْلِ الْبَقِيْعِ فَكُمْ فِيْهِ مِنْ أَنْوَاْعِ الأَيَاْدِيْ رَسُوْلَ اللهِ مَا لِيْ مِنْ مُجِيْرِ سِوَاْكَ يُجِيْرُ مِنْ كُرَبٍ شِدَادِ حِمَانُكُمْ يَا حَبِيْبِ اللهِ صِدْقاً حِمَى مَوْلايَ يَا نُوْرَ الْفُوَا فِي اللهِ صِدْقاً مُحَيَّاكُمْ لَــهُ الْحُسْنُ الْبَـدِيْعُ يَفُوْقُ الشَّمْسَ حُسْناً يَا مُرَاْدِيْ أَتَاكُ الزَّيْلَعِيْ يَبْغِيْ هِبَاتٍ يَنَالُ بِهَا شُهُوْداً مِنْ جَوَادِ وَحَاْشَا أَنْ يَرَى ذُلاًّ وَبُؤْسًا وَحُسْنُ الظَّنِّ فِيكُمْ فِي ازْدِيَادِ فَيَا مَوْلايَ أَدْرَكُهُ بِلُطْهِ وَعَطْهِ مِنْكَ رَحْمَنَ الْعِبَادِ كَذَا الأَصْحَابُ وَالأَحْبَابُ طُرّاً بِجَاهِ مُحَمَّدٍ زَيْنِ الْبِلَادِ عَلَيْهِ صَالَاةُ رَبِّى مَا تَعَنَّى هُ زَارٌ فَوْقَ عُودٍ فِي الْبَوَادِ وَآلِ ثُـمَ أَصْحَابِ كِرَامٍ وَأَتْبَاعٍ وَأَشْدِياعٍ جِيَادِ دَوَاماً دَائِماً مَا قَالَ صَابٌ صَالَةُ اللهِ مَانَاحُ الْمُنَادِيْ

تمت تعالى بعون الله

هذه القصيدة لشيخنا الشيخ محمد نور معلم لقمان رَبَّنَاْيِاْ مَانَ عَالَاْ جُــــدْمُرَاْدِيْ عَـــاْجلًا بِالْنَّبِيْ وَمَـنْ تَـلَاْ صَلِّ يَاْرَبِّ عَلَى مُحَمَّدُ نَبِيِّنَا هُــوَ نُــوْرٌ بَــاْهِرٌ وَنَبِ ئِ فَ الْخِرُ لَــهُ أَمْــرٌ ظَــاْهِرٌ هُ وَ طَ هَ طَ اهْرٌ ذُوْ الْفُرْقَ انْ أَمِيْنُنَا اللهُ الْفُرْقَ الْفُرْقَ الْفُرْقَ الْفُرْقَ ال وَاهْدُنْ بنُدُورهِ وَاعْطِنَا بِسِرِّهِ كُــلَّ خَيْــر بِــرِّهِ وَقَصْ دِيْ بِنَظْ رِهِ فِي الْرُّؤِيَا وَيَقْظِنَا يَـــا الله بالأمَــان مِنْ شَكْائدِ الْزَّمَانْ وَكُــرُوْبِ قَــدْ غَمَــاْنْ أَجِبْ يَاْ رَبِّ رَحْمَانْ وَارْفَعِ بِلَدُعَائِنَا رَبّنَا بك اشتفِيْ مِــنْ كُرُوْبنَــاْاكْتَفِيْ

بِحَبِيْبِكَ اقْتَفِكِيْ بِكَ نَسْتَعِيْنُ في ذِيْ الْدُّنْيَا وَدِيْنِكَ أَ يَا إِلَهِى جُدْ لَنَا بِــالْعُلُوْمِ وَاهْــدِنَاْ كُــلَّ خَيْــرِ وَفِقْنَــاْ رَبِّ يَسَـــ وْ غُسْــــ وَنَاْ وَاقْصَ كُلَّ دَيْنِكَا اللَّهِ وَاكْشِفْ مِنْ كُرُوْبِنَا بَلِّعْ مَا تَأَمَّلْنَا وَاكْشِفْ مِنْ كُرُوْبِنَا اللَّهِ اللَّهِ الْمَالْنَا رَبَّنَا اغْفِرْ ذَنْبَنَا وَاشْفِ كُللَّ دَاْئِنَا ظَـــاْهِرًا وَبَاْطِنَــا رَبَّنَا بِرَحْمَا بِرَحْمَا بِرَحْمَا بِرَحْمَا بِرَحْمَا بِرَحْمَا إِلَى الْعَلَامِ الْعَلْمِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلْمِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلْمُ الْعَلَامِ الْعَلِيْعِلَّامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَمِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلْمِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلِمِ الْعَلَامِ ا أَنْستَ رَبُّ الْعِسزَةً جُدْ لَنَا بِالْجَنَّةِ وَاْخْصِيمْ بِالْشَّهَادَةِ وَالْإِقْصِرَاْرْ كَلَاْمَنَكَ

رَبَّنَا اجْعَالُ كُلَّنَا الْجَعَالُ كُلَّنَا أَهْلَ جَذْبَةِ الْسَّنَا نَـــورَنْ قُلُوْبَنَــاْ تَ اللهِ يَقِيْنُنَ الْمَ وْتُ سَيَأْ تِنَا رَبِّ زِدْ يَقِيْنَنَـــــاْ وَقَـــوّ إِيْمَاننَــا وَارْحَمَ نُ أَمْوَاْتَنَ أَا إِذَاْ جَــاْءَ مَوْتُنَـاْ خَفِفْ مِـنْ سَـكْرَاْتِنَاْ رَبِّ وَسِّعْ لُحْدَنَا مِنْكُ فِيْهِ آتِنَا رَحْمَــــةً ونورَنــــا وَارْحَمْنَا يَا رَبَّنَا فِي يَوْمِ ارْتِحَاْلِكَا رَبِّ رَوِّحْ رُوْحَنَـــــاْ بِرضَ اللهِ فَرِّحْنَ ا بِـــودَاْع جِسْـــمِنَاْ إِلَى الْقَبْرِ وَحْدِنا مُؤنِسًا فِيْهِ لَنَا رَبِّ تَوْحِيْكَ الْسَّنَا يَسِّرَنْ لِسَانَنَا عِنْدَ وَقْتِ قَبْضِنَا

وَفِقْنَـــاْ جَوَاْبَنَـااْ قَاْعِــدًا مَسْــهُوْلَنَاْ رَبَّنَا اجْعَالُ مُنْكَرًا وَنَكِيْ وَنَكِيْ وَنَكِيْ وَالْمَا الْمُسْرِّرُا لِــيْ هُمَــاْ مُبَشِّــرًا جَوِّزْنَا عَلَى الْصِّرَا طِ كِالْبَرْقِ سُابُونِ سُابُونِ سُابُونِ سُابُونِ سُابُونِ سُابُونِ سُابُونِ سُابُونِ رَبِّ سَــهِٰلْ أَمْرَنَــاْ نَجِّنَا مِنْ بَأْسِنَا مِنْ جَمِيْ فَ شَرِّنَا اللهِ وَاعْطِنَا وَاهْدِنَا عَانَ يَمِانُ وَاهْدِنَا الْعَطِنَا الْعَالَ وَاهْدِنَا الْعَالَ وَاهْدِنَا الْعَالَ الْعَالَ الْعَلَا الْعَلْ الْعَلَا الْعَلْمُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِيْ الْعَلَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَا الْعَلْمُ الْعَلَا الْعَلْمُ الْعَلَا الْعَلْمُ الْعَلِيْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ رَبِّ جُــــدْ بشَــــاْرَتَهْ مَـنْ صَـفًا عِبَادَتَـهُ مُحْسِانًا كِتَاْبِتَالهُ وَافْرحْنَا فِرَاءَتَاهُ وَثَقِّالَ مِيْزَانَنَا وَافْرحْنَالُ مِيْزَانَنَا رَبِّ جُــــدُلِيْ مَــــدَدًا خَفِّفَ ن لَنَا الْشَّدَا ئِدِ فِئْ وَالْغَدَاْ فِئ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَا وَهُ أَلْهُ عَاْمِنَا فَ عَاْمِنَا الْعَالَ عَالَمِنَا الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَا رَبِّ جُـدْ بنَظْرَةِ وَهْـــــى نَظْرُرَحْمَـــةٍ

تَكْفِنَا مِنْ فِتْنَةِ وَاحْشُ رْنَاْ فِ يْ زُمْ رَةٍ مُحَمَّ لَ نَبِينَ أَ رَبَّنَا مِنْ فَيْضِهِ أَسْ قِنَا بِرَوْضِ مِ فِئ الْجَزَا وَعَرْضِهِ وَاسْــقِنَاْ مِـنْ حَوْضِــهِ وَفِـــيْ يَـــدِّهِ اشْــرَبْنَاْ وَبِحَبْلِنَا الْوَثِيْ قُ هُ وَ نُوْرُنَا الْعَتِيْقُ مَشْرَبِيْ مِنَ الْرَّحِيْتِيْ وَأَبُوْ بَكُوْ صِدِيْقٌ يَأْخُصُذُ بِيَكِوْ وَأَبُونُا وَبِهَ الْأَحْ زَابْ وَمُوَفَّ قِ الْصَّ وَابْ وَمُشَـــفّع الْمُجَــابْ وَعُمَ رْ ابْنُ الْخَطَّابْ قَائِدًا يَكُنُ لَنَا الْخَطَّابُ قَائِدًا يَكُنُ لَنَا وَبِصَاحِبِ الْكَفَانِ ذِيْ الْأَيَادِيْ الْمُسْعِفَانْ نُـوْرُ رَبنِّا الْصَّفَانْ

وَعُثْمَانْ ابْنُ عَفَانَ مَعَهُ تُسِيْرُنَا

وَبِسَ يْفِ رَبِّنَ الْ وَمُعِ يْنِ دِيْنِنَ الْ وَمُنِيْ رِ سِ لْكِنَا وَمُنِيْ رِ سِ لْكِنَا

وَعَلِ فَ أَمِيْرُنَ لَنَ الْعُلُ وَهُ وَ ضَاْمِنٌ لَنَا وَعُلِ فَمِ الْفَائِقِ ذِي الْعُلُ وَمِ الْفَائِقِ مَنْبَ عِ الْحَقَائِقِ مَنْبَ عِ الْحَقَائِقِ وَسِ لِّ الْلِكَةَ الْقِقِ الْمَائِقِ وَسِ لِّ الْلِكَةَ الْقِقِ الْمَائِقِ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقِ الْمَائِقُ الْمَائِقِ الْمَائِقِ الْمَائِقُ الْمَائِقِ الْمِلْفِي الْمَائِقِ الْمِلْمَائِقِ الْمَائِقِ الْمَائِقِي الْمَائِقِ الْمَائِقِي الْمَائِقِ الْمَائِقِي الْمَائِقِ الْمَائِقِ الْمَائِقِي الْمَائِقِ الْمَائِقِي الْم

هُ ـــو لِلْطَّرَائِ ــقِ مَــوْدِدٌ لِأَصْلِنَا وَنَبِ ــي خَـاتِمٌ وَنَبِ ــي خَـاتِمٌ فِـي الْلَيَالِ قَائِمٌ فِـي الْلَيَالِ قَائِمٌ فِـي الْلَيَالِ قَائِمٌ فِـي الْلَيَالِ قَائِمٌ فِـي الْلَيَالِ قَائِمٌ

مَا دَعَا لِرَبِّهِ مُحَمَّدُ لُقْمَانِنَا وَيَقُولُ يَا اللهُ وَيَقُولُ يَا اللهُ بِالْحَبِيْبِ نُورِ اللهُ وَبِالْحَبِيْبِ نُورِ اللهُ وَبِأُولِيَ اللهُ وَبِأُولِيَ اللهُ وَبِأُولِيَ اللهُ

# وَيَرْجُ وَا لِقَاءَ اللهُ عَفْ وَا لِرَحْمَاْنِنَا هَا أَنَا مُؤَمِلِ بَحْرِ ذِيْ مُجَمِّلُ وَزْنُهُ مُسَهِّلٌ

فَ اعِلَاٰتُنْ فَ اعِلُنْ مِ نْ مَدِيْدِ "كَهْدِ "ناْ

تمت تعالى بعون الله

وله أيضا ضيطيته

عَوْنًا لِلْـرَّحْمَن فِـيْ دِيْـنِ الْفُرْقَـاْنِ أَغِتْ وَاشْفِنِيْ مِنْ دَاْءٍ فِيْ الْقُلُوْبِ طَهِّرَنْ فُــؤَاْدِيْ يَاْطِيْـبَ الْقُلُــؤبْ

يَاْ رَسُوْلَ اللهِ أَنْتَ عُمْدَتِيْ فَجُدْ لِيْ مُرَادِيْ يَاْ رَسُوْلَ اللهِ فَ إِنِيْ أَصِ يُحُ بِمَ دِيْجِكَ عَجِّلْ لِيْ مُرَاْدِيْ يَاْ رَسُوْلَ اللهِ فَلَ اللهِ الله فَانِيْ أُرِيْدُ مِنْكَ سَيدِّيْ جَمَالًا وَجَاْهًا يَا رَسُوْلَ اللهِ رَحْمَاةً وَعَفْ وَا عِنْ لَ رَبِّنَا اللهِ يَكُسُ نِ الْخِتَامِ يَا رَسُولَ اللهِ وَانْصُرْ فِيْ الْطَّرِيْقِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَامْے مِنْ زَلَلِیْ یَاْ رَسُوْلَ اللهِ فِيْ سِرِّ وَجَهْر يَاْ رَسُوْلَ اللهِ يَقُولُ الْمُنَادِيْ مُحَمَّدُ حَيْرَانِ فِيْ هَمِ وَغَمِ يَاْ رَسُولَ اللهِ عُبَيْدُكَ الْرَّاجِيْ عَفْوًا لِلْإِلَهِ فِيْ حِيْنِ دَعْوَاهُ يَاْ رَسُولَ اللهِ صَلَىٰ عَلَيْكَ رَبُّ الْعَالَمِيْنُ وَآلِ وَصَحْبِ يَا رَسُوْلَ اللهِ

تمت تعالى بعون الله

## وله أيضا ضيطه

وَاكْشِفِ الْحُجْبِ عَنِينَ أُحِـــُ أَنْ أَرَاْكَ جَمَالُ وَجْـهِ طَـهَ 

مَدَدْ يَا نُوْرَ عَيْنَى وَسُولِيْ كُنْ مُعِيْنِيْ رَسُ وْلَ اللهِ جُ دْلِيْ بِنَظْ رَةٍ تُغْنِيْنِ يْ وَخُلْدُ بِيَدِيْ سَرِيْعًا سَرِيْعًا قُلْمُ أَغِثْنِي وَهَا أَنَا حَبِيْبِيْ يِنَصْ رِكَ أَرِنِي بِفَيْض مِنْ بُحُوْدِ لَكَ سَيِدَيْ أَمِدْنِيْ لِكَــيْ يَـــزُوْلَ عَطْشِــيْ بِكَفِـــكَ أَسْـــقِنِيْ إمَــاْمَ وَقْــتِ قَرْنِــي وَلِلْصَالِ الْظُرْنِي الْظُرْنِي الْظُرْنِي الْظُرْنِي الْظُرْنِي الْظُرْنِي الْطُرْنِي اللَّهِ اللَّ أَجِيْبُ الْنِّدَاءَ إِنِكُ فِ عَيْ الْكَارَينِ أَجِبْنِ عَيْ مَتَ عَيْ تَقُ لُّ عَيْنَ عَيْ اللهِ عَيْنَ عَيْ اللهِ عَيْنَ عَيْ اللهِ عَيْنَ عَيْنَ عَيْنَ عَيْنَ عَيْنَ عَ بِكَ عَسَى الْإِلَهُ بِأَنْ يُلْهِبَ حُزْنِيْ مُ رَاْدِيْ زِدْ يَقِيْنِ ئِي وَقَفْ تُ بِبَابِ كَ نِا فِ رِا إِلَيْ كَ جِئْنِ يَ \_\_\_غُلَاْمِيْ أَنْ \_\_تَ مِنِ \_\_يْ وَأَنْ تَ مِنْ رُفَقَا أَ بِنَى فِنَ الْجَنَةِ قِرْنِي فِي الْجَنَةِ قِرْنِي الْجَنَةِ قِرْنِي فَقَدْ إِسْمُكَ عِنْدِيْ دَخَلْتُ لهُ دِيْ وَأَنِيْ مُحَمَّدُ نُورُ قَالً مَدَدُ يَا نُورَ عَيْنِيْ

صَـ لَاْةُ اللهِ الْبَالْ الْبَالْ الْبَالْ اللهِ الْبَالْ اللهِ الْبَالْ اللهِ الْبَالْ اللهِ الْبَالْ اللهِ الْبَالْ اللهِ اللهِ الْبَالْ اللهِ اللهِلمِ اللهِ ا

وَآلٍ ثُـــــمَّ صَــــحْبٍ وتَــاْبِع أَهْــلِ دِيْنِـــيْ مَتَىٰ مَاْ قَالَ صَابٌ رَسُولِيْ كُنْ مُعِيْنِىٰ

تمت تعالى بعون الله

وله أيضا ضِيَّة

صَـــالَاْةُ عَلَـــىْ زَيْــن الْوُجُــوْدِ دَعَانِيْ لِمَدْحِهِ مُحِبُّ نَحُـجُ بِـهِ فِـيْ كُـلِّ عَـاْم بِجَــاْهِ الْنَبِــيْ يَسِّــرْ عَلَيْنَــاْ إذَاْ قُلْتُ يَاْ طَهَ نَبِيُّ وَأَنْتَ حَبِيْبُ الله أَعْظَمْ وَأَنْدتَ ابْتِدَاْءُ كُلِّ خَلْق وَأَصْلُ الْوُجُودِ نُورُ رَبِّى جَمَــــاْلُ لِرُسْـــل اللهِ طُــــرًا

سَلَامٌ عَلَيْهِ ثُصَمَّ آلِ لِأَحْظَىْ بِذِيْ ثُمَّ الْمَآلِ أَجِبْتُ لَهُ ذَاْكَ بِابْتِهَ لَالْ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِمِي مِلْمُ الْمُعِلْمُ ا فَحَرَّكَنِكِ عُلِبُ الْحَبِيْبِ لِلْهَ الْمَعَال فَحَرَّكَنِكِي عُلْمً الْمَعَال الْمَعَال الْمَعَال إِلَهِ عِيْ أَغِثْنَا بِالنَّبِي وَيَسِّرْ أُمُورِيْ وَاهْدِ بَالِ بِهِ اغْفِرْ ذُنُوبِيْ وَاقْض دَيْنِيْ وَجُدْ لِنِيْ تَرَاْءً بِالْحَلَاْلِ نَـــزُوْرُ إِلَيْــه ذَاْ الْجَــالالِ زياْرَاتِ بِالْإِتَّصَ الْ أَجِبْنِيْ سَرِيعًا فِيْ سُوْالِ إِذَاْ هَاْجَ بِي أَمْرُ مُلِمٌ أُصِينِ عُلِياً مَلِكَ جَمَالِ شَفِيْعٌ لَنَا فِي كُلِّ حَالِ خِتَامٌ لَا إِلْإِرْتِسَالُ وَلَوْلَاكَ كُنَا كَالْجِبَالِ سِرَاْجُ لِلهِ عَالِ وَنَقْ رَعُ بَابَ اللهِ أَعْلَى إِلَيْهِ نَفِي وَ فِي اعْتِمَالِ

عُبَيْدُكُمُ أَتَدِيْ يَقُولُ أَلُوٰذُ بِكُمْ فِيْ كُلِّ أَمْرِيْ وَنَفْسِىْ سِـوَاْكُمْ مَـاْ تُحِـبُ رَجَائِيْ إِلَـيْكُمْ قَـدْ أَمُـدُّ وَيَاْ مُصْطَفَىٰ لِيْ خُلْ يَمِيْنِيْ وَأَرجُ وْ شَـفْاعَةَ حَبِيْبِ يْ أَقُولُ لنَفْسِئ أَبْشِرِيْ إِذْ

جَوَاْبًا مَتَى مِنْكُمْ أَجِدُ بِيهِ أَبْرُدُ قَلْبِي طُحَالِ أَيَاْ سَيِّدِيْ فَاسْمَعْ مَقَال أَحُطُ لَدَ يُكُمْ بِالْرِّحَاٰلِ وَمَا تَارْ تَجِيْهِ لَا تُبَال أَكُفُ الْأَمَانِيْ وَالْأَمَالِ وَكُنْ لِيْ كَفِيْلِيْ فِيْ مَالِ بِهَ ذِيْ وَيَ وْمِ الْإِنْتِقَ الْإِنْتِقَ الْ نَبِئ لَهَا أَعْلَى الْجَمَالِ وَقَدْ غَرَفَتْ مِنْ بَحْرِكَ الْأَنْ بِياءُ كَلِدُا كُلِّ الْرِّجَالِ سَـقَىْ حَوْضَـكَ كُـلُ نَبِـيِّ بِـكَ يَلْجَـأُ يَـوْمَ الْمِحَـالِ أَمِيْنُ وَجِيْهُ عِنْدَ رَبِّيْ مَكِيْنُ لَدَيْهِ باحْتِفَال نَبِيئُ سَرِئُ للهِ نُصورًا إلَىْ حَضْرَةِ الْقُرْبِ الْوصَالِ دَنَاهُ لِقَابَىٰ قَوْسِ أَعْلَىٰ الْ بِسَاطِ لِذَاتِهِ الْمَجَالِ عَلَيْهِ صَلَاقً مَعْ سَلَام وَآلِ وَصَحْبِهِ الْكُمَالِ عَلَيْهِ صَلَاقًا مَعْ سَلَام وَآلِ وَصَحْبِهِ الْكُمَالِ مَتَى مَا مُحَمَّد نُورُ قَالَ إِلَهِى بِطَه ذِيْ الْنَصوَالِ

تمت تعالى بعون الله

وله أيضا ضِيَّاتِهُ

صَـلِّ يَـاْإِلَهِيْ عَلَـيْ مُصْطَفَاْكَ مَـعْ آلِـهِ بِسْ مِ اللهِ أَبْتَ دِءُ لِهَ لَنِهِ بِبَرْكَاتِ مِ نَاْوِيًا بِمَدْح الْحَبِيْ \_\_ بَالْمَحْبُ وْبِ أَثْنَائِ \_ فِ

أَبْتَغِيْ رِضَا رَبِّنِا فِي الْدَّارَيْنِ إِنْعَامِهِ أَسْ تَغِيْثُ بِالْمُصْ طَفَى أَهْ لَ الْبَيْ تِ أَزْوَا جِ فِ وَأَدْعُ وَا بَمُحَمَّ دِ ذَاْكَ نُ وُرُ أَسْ مَاْئِهِ ثَــاْنِي الْإِسْـم إِفْضَــاْلِهِ بِ الْنَّبِي وَأَصْ حَابِهِ بِالْأَنْصَ أَرْ أَتْباْعِ فِ وَبِالْتَ الْتَابِعِيْ صِنَ وَالْأَوْلِيَ الْتَابِعِيْ وَبِالْتَ الْتَابِعِيْ الْتَابِعِيْ الْتَابِع وَاكْشِفْ كَرْبَنَا سَيِّدِيْ بِالْكِتَابِ آيَاْتِكِي \_\_\_\_\_ وَالْخَيْــرِ إِنْزَاْلِـــهِ عَزْرَاْئِيكِ لَ آلَاْتِ فِي لِـــى الـــدَّعْوَاْتِ إِجْمَاْعِـــهِ \_\_\_\_\_أُنْبِيَاْءِ إِخْوَاْنِ\_\_\_ــه وَيَسِّرْ عَلَيْنَا زيَا وَةَ الْمُصْطَفَى آلِكِهِ عِنْدَ الْوَضْعِ إِجْمَاْلِهِ عَلَيكِ فِأَثْنَانُ لِلسَّهِ مَا أَحْلَى بِذَاْكَ الْتَنَا مِنْ فَضْ لِ وَإِحْسَانِهَ كَلْهُ الْكَاٰئِنَاتُ جَميْ صَعْا جَاْءَتْ لِإِشْ رَاْقِهِ

عُبَيْ لُهُ إِلَيْ كَ أَتَى يِمَ لُمْ وَأَبْيَاْتِ فِ عُبَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال إِلَهِــــَىْ أَجِـــبْ سُــــؤُلَنَاْ بجِبْرِیْالَ صَاْحِب وَحْــــ وَمِيْكَــــــــاْلَ إِسْـــــــرَاْفِيْلَ بِأَسْـــــــرَاْرهِمْ أَسْـــــــتَجِبْ بــــالْأَمْلَاْكِ طُـــرًا وَبالْـــــ وَمَـــعْ صَـــاْحِبَيْهِ وَجُــــدْ وَنَاْدَتِـــهُ يَـــاْ أَحْمَــــدُ أَيْ مَعْبُ وَ جَالَ عَالَا

أَبْلِ عَ رُوْحَ مُخْتَاْرِنَ أَ سَ لَا مًا وَأَزْكَانِ مِ صَلَقً بِهَا تَغْفِرُ ذَنْبًا لِكِيْ وَأَثْقَالِهِ صَلَاقً بِهَا نَرْتَجِيْ جَوَاْبًا لَدِيْ بَابِهِ صَلَاقً تَكُونُ لَنَا فَتُحَاكَامُ الْمَلَا فَأَنَا صَلَاقً تَبيْدُ الْعِدَا وَالْحُسَادُ أَحْوَالِكِ وَتَسْ قِيْ بِهَا مَطَ راً عَهِا الْأَرْضَ سَالُانِهِ بِهَا تَحْصِلُ الْمَقْصَدَ وَالْمَطْلُوْبَ أَعْلَائِكِهِ إِنْ سَائِكَ يَا سَائِلِيْ هَذَا الْحَالَ بانْسَاجِهِ كَانَ الْبَحْرُ مُقتَضَاً قَدْ وَفَى يِمِيْزَانِهِ عَلَيْهِ صَلَاثُهُ مَعَ الْكِ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ مَاْ فَاْهُ مُحَمَدُ سَمَاْ نُصِوْرُ أَهْ بِعِصْ يَاْنِهِ

## تمت تعالى بعون الله

## وله أيضا ضطا

مُحَمَّدٌ نَبِيِّنَا ذُوْ الْفُرْقَالَ أَمِينُنَا فِـــى الْرُؤْيَــا وَيَقْظِنَـا وَارْفَ عْ بِ لَمُعَانِّنَا ذِيْ الْــــــــــُّنْيَاْ وَدِيْننَـــــــاْ وَحُرْمَ ـــةِ مَـــنْ دَنَـــاْ

صَـلِّ يَـاْ رَبِّ عَلَـيْ هُ وَ طَ لَهُ طَ الْهِرُ وَقَصْ دِيْ بِنَظْ رِهِ أجِبْ يَاْ رَبِ رَحْمَانْ بك نَسْتَعِيْنُ فِكِي بجَــاْهِ نَبِيِّنَــاْ وَاكْشِفْ مِنْ كُرُوْبِنَا بَلِّعْ مَا تَا مَلْنَاء

وَبَلِّ غُ مَرَاْمَنَ أَنْ وَالْإِقْ الْمَـــوْتُ سَــيأْتناْ خَفِّفْ مِنْ سَكْرَاتِنَا الْحَفِّدِينَا الْحَفَّاتِنَا الْعَالَةِ الْعَلَامِةِ الْعَلَامِ الْعَلَامِةِ الْعَلَامِةِ الْعَلَامِةِ الْعَلَامِةِ الْعَلَامِةِ الْعَلَامِ الْعَلَامِةِ الْعَلَامِةِ الْعَلَامِ فِے ي يَوْمِ ارْتِحَالِنَا مُؤْنِسًا فِيْهِ لَنَا قَاْعِ لَا مَسْ غُوْلَنا اللهِ طِ كَــالْبَرْقِ سُــرْعَنَاْ عَـنْ يَمِـنْ وَاهْـدِنَاْ وَثَقِ لِ مِيْزَاْنَنَ لَا مِنْ وَثَقِ رُهُ أَلْكُ فُ عَاْمِنَ اللَّهِ أَلْكُ اللَّهِ مُا مِنَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ مُحَمَّدُ نَبِيِّنَا أَ وَفِ ئِ يَ لِهُ اللَّهِ اللَّهِ رَبُّنَا اللَّهِ عَلَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَأْخُ لَهُ بِيَ لِهِ نَا اللهُ عَلَى ا قَائِكً نَ لَنَا اللَّهُ اللَّ مَعَـــه تُسِـــيْرُنَاْ وَهْ وَ ضَامِنٌ لَنَا مَ فُردٌ لِأَصْ لِنَا عَلَـــي الْآلِ شَــرْفِنَا عَلَــي مُحَمَّدُ لُقْمَاٰننَا اللهُ

وَاخْ ـ بِهْ بِالْشِّ هَادُةِ تَ اللهِ يَقِيْنُنَ اللهِ عَقِيْنُنَ اللهِ عَقِيْنُ إِذَاْ جَـــاْءَ مَوْتُنـــاْ وَارْحَمْنَا يَا رَبَّنَا رَبَّنَا وَفِقْنَا جَوَاْبَنَا وَفِقْنَا جَوَاْبَنَا وَالْعَالَا اللَّهِ وَالْبَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ جَوِّزْنَا عَلَى الْصِّرَا وَاعْطِنَا الْكِتَاْبَنَا الْكِتَابُ الْكِتَابُ الْكُلُونَا الْكُلُونُ الْكُلُونُ الْكُلُونُ الْكُلُونُ الْمُلْ وَافْرحْنَــاْ قِرَاْءَتَــاهُ فِئ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَاْ وَاحْشُ رْنَا فِ عَيْ زُمْ رَوِّ وَاسْقِنَاْ مِنْ حَوْضِهِ وَأَبُو بَكُو مِكِنَ وَعُمَ لِ ابْ نُ الْخَطَّ ابْ وَعُثْمَانُ ابْنِ عَفَانُ هُ وَ لِلْطَّرَائِ قَ وَسَالُامٌ دَاْئِ ـ أَنِ مَا دُعَا لِرَبِّهِ

## وَيَرْجُ وَا لِقَاءَ الله عَفْ وَا لِرَحْمَاْنِنَا فَ اعِلَاٰتُنْ فَ اعِلُنْ مِنْ مَدِيْدِ "كَهْدِ" نَا

تمت تعالى بعون الله

هذه القصيدة لشيخي ومربي الشيخ عبد الله إبن ورفا ورسم

صَــالَاْةٌ وَتَسْـلِيْمٌ دَوَاْمِاً عَلَى الْمُصْطَفَىٰ هَا دِيْ الْبَرَ أَيَا أُصَلِي عَلَيْهِ مَا أَدُوْمُ أُسَلِّمْ عَلَيْهِ مَعْ سَرَ أَيَا وَمَ ن مَ رَّةً صَ لَيْ عَلَيْ لِهِ يُجَ أَزَى بِعَشْ ر وَالْتَنَا يَا أَ نَبِيٌّ هَدَانَاْ خَيْرَ مِلَّةٌ رَسُولٌ سَرَيْ خَيْرَ اَلْمَطَاْيَا حَبِيْ بُ الإلَهِ حُرِبُ ذَاْكَ وَحَاْشَ الْهُ حَاشَ الْرَزَاْيَ الْرَزَاْيَ الْرَزَاْيَ الْرَزَاْيَ أَجِيْبُوْ إِلَى طَهَ وَلَوْذُوْ بِجَاهُ وَلِهُ الْعَطَاْيَانُ بِ مِ يَرْفَ عُ الْلَّهُ الْمَقَامُ بِ لِهِ يَ لَفْعُ عَنَّا الْبَلَايَا أَبِكُيُّ أَتَانَكُ حِيْنَ جَهْلِ لِبُرْهَ الْذِيْكِ وَيْكُن وَالْبَهَايَكُ الْبَرْهَ الْبَهَايَكُ ا جَفَ الْهُ بِنَ الْكُفْرِ قَ فَمُ عَمَ وْ صَاحٍ عَنْ قُطْ بِ الْبَرَاْيَا الْبَرَاْيَا الْبَرَاْيَا رَعَاالْلَّهُ عَنْهُ بِالْكِرَاْمِ وَبَادُوْا بِهِ جِيْدَ الْغَوَايَا وَرَعَاالْلَّهُ وَالْعَالَ الْغَوَايَا فَيَاْسَــيِّدَ الْسَّـادَاْتِ مُنُّـوْ عَلَـيْ مَـنْ هَـوَيْ صَوْبَ الْحِمَاْيَاْ هَنِيْ أَلِمَنْ نَادَاْكَ حُبَّا هَيَا سَيِّدِيْ جُدْ بِالْحِبَاْيَا الْعِبَاْيَا أَمِ يْنٌ وَطَ هَ أَبْطَحِ يُّ فَطُ وْبَىْ لَنَا ذَاْكَ الْولَاْيَا الْولَاْيَا الْولَاْيَا الْولَا لَـــكَ الْخُلَفَــانْءُ كَــالْعَتِيْق وَكَـابْن الْخَطَـابِ ذِيْ الْقَضَـايَا وَكَابْنِ الْعَفَانِ ذِيْ الْعَطَاءِ عَلَى الْمُرْتَضَى مُفْنِى مُفْنِى الْعِلَاءِ وَكَايَا الْعِلْمَ

وَفَاْطِمَ ــةً مِنْ ــكَ بَنِيْهَ ــا كَحَسَ ـنْ حُسَ ـيْن ذِيْ الْعَبَاْيَ ــا وَصُورَتُكُمْ خَلْقَاً وَخُلْقًا فَلَيْسَ مَثِيْكُ فِكُمْ خَلْقَا وَخُلْقًا فَلَيْسَ مَثِيْكُ فِكِي إِلْ يَكُمْ أَنُ وْحُ فِي الْتَّنَاءِ وَأَبِغِي يُ لِلْهَ الْهَالَا الْهَالَا الْهَالِدَ الْهَالِدَ الْهَالِدَ وَطَاْبَ تُ قُلُ وْبُ الْأَوْلِيَ اعْ بِطَيْبِ كَ مَ عْ نُ وْرِ الْتَّنَايَ الْ وَلَــيْسَ سِــوَاْكَ مَــنْ يُــدَاْوِيْ بِـــدَاْءِ سَــرَاْلِيْ بِالْحَوَاْيَـــاْ عَلَوْنَا بِدِيْنِكَ الْقَوِيْمِ وَفُرْنَا بِفَضَا بِفَضَا لَا نِهَايَا تَــرَىْ يَــاْ حَبِيْــبَ اللهِ حَــاْلِيْ فَغَوْتُــاً وَغَـــاْرَةَ الْمُنَايَــاْ عَجِلْ يَاْ رَسُوْلَ اللهِ سُؤْلِيْ وَعَامِلُ بِعَوْفِ وَالْعَطَاْيَا وَسَلِّمْ مِنَ الْبَلْوَيْ وَسُوْءٍ وَسِحْر كُهَ الْوَقَاْيَالَ بِالْوَقَاْيَالَ فَعَطْفًا وَعَاْفِيَاةً رَجَوْنَا بِجَاْهِاكَ يَانُوْرَ الْعُلَاْيَانُ كَفَاْنِيْ بِفَحْرِ كَوْنُكَ يَاْ حَبِيْبِيْ رَسُولاً لِكِيْ هَبَاْيَا وَمَنْ لِيْ سِوَيْ خَيْرالْأَنَامِ أَلْكُوذُ بِهَ نِيْ وَالْبَقَايَانُ وَمَنْ لِي وَالْبَقَايَانِ ا إِلَهِ عَيْ بِخَيْ رِ الْأَنْبِيَ اْءِ وَءَالٍ وَأَصْ حَابِ سَ وَايَا الْهِ الْهِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْم وَأَتْبَ اعْهِمْ وَالْأَوْلِيَ اعْ وَأَبْ دَالِ أَقْطَ ابِ الْوِلَايَ الْوَلَايَ الْوَلَايَ الْوَلَاي بَلِغْنِ عِيْ مُنَائِيْ وَالْخِلَاثِ وَأَهْلَادِ أَبَاْيَانِ وَأَهْلِدِ أَبَاْيَانِ وَأَوْلَادِ أَبَاْيَ عُبَيْدُكَ نَجْلُ فَرْض نَادَيْ فَجُدُدُ بِالْقَبُوْلِ وَالْهِدَايَا عُبَيْدُكَ نَجْلُ فَرْض نَادَيْ فَجُدُدُ وَصَلِّ وَسَلِمٌ يَاْإِلَهِيْ عَلَى خَيْرِ خَلْقِكَ حِمَايَاْ وَءَاْلِ وَأَصْ حَاْبٍ كِ رَاْمٍ وَأَتْبَ الْرِّوَاْيَ الْرِّوَاْيَ الْرِّوَاْيَ الْرِّوَاْيَ الْرِّ وَهَالِيْ بِالْحَرَاْيِ الْجَزَاْيِ الْجَزَاْيِ الْجَزَاْيِ الْجَزَاْيِ الْجَزَاْيِ الْجَزَاْيِ الْجَزَاْيِ ال

## تمت تعالى بعون الله

هذه القصيدة لشيخناوجدنا الشيخ محمد نور معلم لقمان في المدح والإستغاثة بالسيدة فاطمة الزهرآبنت أشرف خلق الله

مَـدَدْ يَـاْ فَاْطِمَـةْ بِنْـتَ الْرَّسُـوْلِ مَـدَدْ أُمَّ الْحَسَـنْ وَأُمَّ الْحُسَـيْن أَلُوْذُ بِجَاْهِكُمْ بِنْتَ الْنَّبِيِّ وَلِيَّةَ رَبِّنَا قُومِيْ بِعَوْنِيْ لَقَدْ بُشْرَاْكِ سَيدَتِيْ بَتُولِيْ بِوَالِدِكُمْ رَسُولِ اللهِ زَيْنِيْ وَيَقْ رَعُ بَابُكُمْ عَبْ دُحَزِيْنٌ وَيَنْتَظِ رُ جَوَاْبًا مَرْحَبِيْنَ أَيَدْخُلُ مِثْلُهُ عِنْدَ الْمُحْتَاْرِ وَأَنْتِ بَوَاْبَةٌ خِيْرَةُ عَيْنِيْ وَبِضْ عَتُهُ مُبَارِكَ لَهُ سَ نِيَّةٌ أَمِيْنَ لَهُ اللهِ أُمُّ الْنَيِّ رَيْن هُمَا أَشْبَالُ حَيْدَرِنَا عَلِى قِمِنْ زَهْرَاءَ نُورِ الْمُقْلَتَيْن مَقِيْكُ فِي فِنَا دَاْرِ الْحَبِيْبِ يُكَرِّرُ أَيْنَ جَدُّ الْسَيِّدَيْنِ وَأَنْتُمْ أَهْلُ بَيْتٍ مَأْوُ فَضْلَ أَيَرْجِعُ عِنْدَكُمْ صُفْرَ الْيَدَيْن وَكَيْفَ يَلِيْقُ ذَاْكِ بِكُمْ وَحَاشَا كُمْ أَهْلَ الْكِسَا مِن غَيْرَ رَيْن خُذِيْ بِيَدِيْ وَقُوْلِيْ ادْخُلْ عَلَىْ وَأَ لِدِىْ بِشَفَاْعَتِيْ مِنْ غَيْر شَيْن وَلَمْعَةُ نُورِكُمْ تَكْفِئ مُرَاْدِى وَنَظْرَةُ مِنْكِ تُغْنِى الْكَوْنِ زَيْنِى أَيَنْسَيْ مُوْمِنٌ مَدْحَ الْنَّبِيِّ وَأَنْتِ كَذَلِكِ مِنْ غَيْر مَيْن وَمَنْ حَضَرَ لِمَدْحِكُمُ بِصِدْقٍ كَمَنْ شَهِدَ لِبَدْرِ أَوْ حُنَيْنِ وَأَمْدَحُهُا لِقَصْدِ فِي فُوَادِى أَنا دِيْهَا لِكُلِ الْحَالْتَيْن رَجَاءً مَا لَدَيْهَا مِنْ نَواْلِ وَأَنْواْرِ شَفَاعَتِهَا وَصَوْنِيْ بِأَنْوَاْرِ لِذَاْتِ الْفَصْلِ ضَاءَتْ كَبَرْقِ يَخْطَفُ الْأَبْصَارَ بينِي

وَيَفْتَخِرُ الْأَنَامُ بِهَا جَمِيْعًا لِأَنَّهُ نُوْرُهَا عَهَ بِكَوْنِ وَمِفْتَاْحُ الْجِنَاْنِ فِي يَدَيْهَا لَدَيْهَا الْنُورُ يَسْطَعُ مَعْنَيَيْن وَوَاْسِطَةٌ لَنَا عِنْدَ أَبِيْهَا وَنَرْجُوْ شَفْعَهَا فِيْ ضَرَّتَيْنِ وَكَاْنَتْ نُوْرَ يَخْرُجُ مِنْ نَبِي فَلَا يُطْفَىٰ كَمِشْلِ الْشُمْعَتَيْنِ وَجَوْهَرَةٌ مُنيْرَةٌ عِنْدَكُلِ وَصَاْرَ عَبِيْرُهَا مِنْ كُلِّ عَيْن عَلَى أَجْزَائِهَا جُبِلَ الْكِتَابُ وَمَكْتُ وْبُ بِقُرْائِهَا جُبِلَ الْكِتَابُ وَمَكْتُ وْبُ بِقُرْائِهِا جُبِلَ الْكِتَابُ لَهَا ذُرِّيَّةٌ شُرَفًا الْأَكَابِرْ بِكَثْرَتِهَا فَلَا تُحْصَى كَهَوْنِ وَوَاْلِدَةُ الْحَسَنْ وَحُسَيْنِ هَاْدِى وَخُصَ الْأَمْرُ ذَا بالسَيِّدَيْن بِحِكْمَةٍ مِنْ إِلَهِ الْعَاْلَمِيْنَ رِضَاْءِ الْمُصْطَفَىٰ سَهْل الْحَدَيْن أَخِى زُرْهَا بِبُقْعَتِهَا الْبَقِيْعِ وَفِيْ رَمَضَانَ ثَالَثِهِ بِزَيْنِ بِحُرْمَتِهَا اسْتَجِبْ لِيْ دَعْوَتِيْ يَا إِلَهِيْ اغْفِرْ ذُنُوبِيْ وَاقْضِ دَيْبِيْ وَأَصْلِحْ حَاْلَنَا فِيْ كُلِّ حِيْن وَصَلِّ عَلَى أَزَجِّ الْحَاْجِبَيْن مُحَمَّدِنا وَآلِهِ مَعْ سَلامٍ وصَحْبِ تَابِعِيْنَ كَأَحْمَدَيْن مَتَى قَالَ مُحَمَد نُورُ يَا فَا طِمَه بِنْتَ الْنَّبِيِّ أُمَّ الْحُسَيْنِ تمت بعون الله تعالى

هذه القصيدة لشيخي ومربي الشيخ عبد الله ورفا ورسم في المدح والاستغاثة بالسيدة فاطمة الزهرا بنت طه سيد الأنبياء

الْسَّ لَاْمُ عَلَ يُكُمْ الْسَّ لَاْمُ عَلَ يَكُمْ الْسَّ لَاْمُ عَلَ يَكُمْ الْسَّ وَلِ الْسَّ لَاْمُ عَلَ يَكُمْ بِنْ تَ طَ هَ الْرَّسُ وَلِ الْسَّ لَاْمِ مِ نَ اللهِ الْسَّ لَاْمِ أَلْ فَ الْسَّ لَاْمِ مِ نَ اللهِ الْسَّ لَاْمِ الْسَ

وَمُعِ يْن الْكِ رَاْمِ عَلَى بِنْ تِ الْرَّسُ وْلِ بضْ عَهُ الْمُصْ طَفَىْ يَاْ فَاطِمَ هِ سِتُنَا يَا أَ زَوْجَ ـ تُ الْمُرْتَضَ عِي ذَا لَا عَلِ عَلِ عَلِ الْفُحُ وَلِ آلُ بَيْ \_\_\_\_ أنّبِ \_\_\_\_ أَصْ لِ دِيْ نِ الْسِوَلِيِّ أَصْ لِ ذِيْ نِ الْسُولِيِّ وَأَمَ وَأُصُ وَأُصُ وَأُصُ وَأُصُ وَأُصُ وَأُصُ وَأُصُ وَأُصَ وَلَى الْأَصُ وَلِ فَرْعُهَا فَرْعُ خَيْر الْ خَلْق نُوْر الْوَرَى بَالْ قَدْ بَدَى مِنْ حَدِيْثِ الْ حَدِيْثِ الْ مَا الْبَتُ وَيْ الْبَتُ وَلِي الْبَتُ وَلِي الْبَتُ وَلِ عَقْدُهُا فِي السَّمَاءِ إِسْمُهُهَا بِالزَّهْرَاءِ وَاصْ فَهَا بِالْعَطَ اعْ لِحَ دِيْثِ الْرَّسُ وَلِ وَالْخَطِيْ بِبْرِيْ لِي وَالْسِولِيْ مِيْكَانِيْ كِالْمِيْدِينِ فِي مِيْكَانِيْ لِي مِيْكَانِيْ لِي إِسْ رَاْفِيْلُ وَكِيْ لِ أَ مِ نَ عَلِى مِ الْقَبُوْلِ بَعْ لَهُ أَبُوْهَ اللَّهُ أَبُوْهَ اللَّهُ أَبُوْهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَبِحَيْ ر بَ كَاهَا اللهُ عَلَيْ اللهُ هَوْلِ فَطْمُهَ ا مِنَ الْنَالِ قَدْ بَدَى مِنَ الْبَارِ فَطْمُهَ الْبَارِ وَمِنْ خَيْرِ الْأَخْيَارِ يَا لَهَا مِنْ بَتُولِ دُرَّةُ الْـــنَّظْمِ زَهْـــرَا دَوْلَــةُ الْعِــزِّ دَهْــرَاْ يَ الْمَا طَبِيْبَ لَهُ مَهْ رَا أُمُّ الْسِّبْطَيْنِ جُدْ لِ لِي يَا خَبِيْبَاةً رَبِّانِيْ حَابُلُكُمْ لِي وَحَسْبِيْ مَدْحُكُمْ خَيْرَ كَسْبِيْ مُنْيَةِيْ فِي إِلَىٰ سُولِيْ مَاْلَنَا غَيْ رَكُمْ مَلْ صَجَأْ وَمُعْطِى وَمَنْهَالُ

وَمِ دَادًا وَمِعْ وَلَ وَمَقْصُ وْدُ الْأُصُ وْلِ

طِبْتُمْ أَصْلًا وَفَرْعًا طَابَ مَدْحًا وَصُنْعًا مَنْ ثَنَاكُ لَيْسَ بِدْعًا بَكْ بِنُورِ الْكَهُولِ وَلِي مَنْ ثَنَاكُ لُورِ الْكَهُولِ الْكَهُولِ الْمُعَالِ كَــمْ لَكُــمْ مِــنْ كَرَاْمَــهُ كَــمْ لَكُــمْ مِــنْ عَلَامَــهُ كَــمْ لَكُــمْ مِــنْ شِــهَامَهُ هَيَــا بِنْــتَ الْرَّسُــوْلِ فَضْ لَكُمْ شَاعَ فِيْنَا كَشُ مُوسٍ وَفِينَا فَضَالًا كُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال فَ رُعُكُمْ قَدْ هُدِيْنَا بِهِمْ كَمْ وَكَمْ سُوْلِيْ قُ مْ لَنَا بِالشَّافَةُ فِي هَادِي كَيْ نُشَاعَهُ فِي هَادِي كَيْ نُشَاعَه وَفِ ئِي يَصِوْمِ الْوِقَاعَ لَهُ وَالْعَطَ اءِ هَبُ وَلِي وَنَرْجُ وْ مِنْ كَ وَصْ لَّا وَالْوِلَايَ قِ سَ هُلَّا وَالْوِقَايَ ـ قِ حَمْ لِلَّا إِلَى طَهِ الْرَّسُ وْلِ قُ رَّةُ الْعَ يْنِ قُ مْ لِيْ بِالْعَطَ اءِ وَجُ دُلِي بِالْأُمَ الْرَّسُ وَوَصْ لِيْ لِأُهَيْ لِلْأَهَيْ لِللَّهِ وَوَصْ لِيْ لِللَّهِ الْرَّسُ وَلِ صِالْ وَمَانْ لِا عَانِيْ إِلَا مَانِيْ إِلَا وَمَانِيْ الْحِيهِ وَدَاْنِي عِلَا وَمَانِي الْحِيهِ مِ نُ كِ رَأْم كَفَ انِيْ مَ لَاحَ بِنْ تَ الْرَّسُ وْلِ يَـــاْ إِلَـــهَ الْوُجُــودِ جُــدْ رضَـاكَ مَعْبُـودِ أُمِّ أَهْ لَا مُقَالِم وَأُهَيْ لِ الْمَقَالِم وَأُهُيْ لِ احْتِ رَامِ وَأُصُ وَلِ الْكِ رَاْمِ فَ رَعْ خَيْ رِ الْأُصُ وْلِ رَبِّ جُ لَيْ وِقَاْيَ لَهُ مِ نَ الْنَّارِ حِمَايَ لَهُ

بِأُهَيْ لِلرَّسُ فِلْ يَ فُ بِضْ عَةً لِلْرَّسُ وْلِ وَكَ لَهُ الْأَحِبُّ ابْهِ مِ نْ ذُكُ وْرِ الْنِّسَ ابْهِ وَمَ ن لِ عِي بِانْتِمَ الْهِ وَالْأُوْلَ عِي بِانْتِمَ الْبَتُوْلِ رَبِّ صَالِّ وَسَالًمْ عَلَى طَاهُ الْمُعَظِّهُ مَتَ عَيْ مَا نَجْ لَ فَرْضَ فَاللَّهُ مَا نَجْ لَ فَرْضَ فَاللَّهُ مَا يُعَالِمُ اللَّهُ مَا يُقَالِمُ وَنَ طُوْلَ بَحْرِ وَعَرْضِ عَدُّ الكه الْقَبُوْلِ تمت تعالى بعون الله

هذه القصيدة في الإستغاثة بأولياء الله تعالى نظمها الشيخ عبد الرحمن بن عمر العليّ رضي الله تعالى عنهم

مَـدَدْ يَـا أَوْلِيَـاءَ ٱلْلَّهُ مَـدَدْ يَـا أَوْلِيَاءَ ٱلْلَّهُ مَدَدْ يَا أَوْلِيَاءَ ٱلْلَّهُ أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ مَدَدْ يَا أَوْلِيَاءَ ٱلْلَّهُ الْلَّهُ مَدَدْ يَا أَوْلِيَاءَ ٱلْلَّهُ مَدَدْ يَا أَوْلِيَاءَ ٱلْلَّهُ مَدَدْ يَا أَهْلَ بَدْرِ ٱلْلَهْ أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَهُ مُدَدْ مَدَدْ يَا أَصْفِيَاءَ ٱلْلَّهُ وَأَهْلَ ٱلْقُرْبِ عِنْدَ ٱلْلَّهُ وَسَادَاتِي رِجَالَ ٱلْلَهُ أَغِيْثُونَا بِفَضْلَ ٱلْلَهُ مَدَدْ يَا خَيْرَ خَلْقَ ٱللَّهُ وَسَائِ رَ أَنْبِيَاءِ ٱللَّهُ وَبَاقِي كُلِّ رُسُلِ ٱلْلَّهُ أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ مَدَدْ يَا أَهْلَ بَدْرِ ٱلْلَّهْ وَصَحْبَ ٱلْمُصْطَفَى لِلَّهُ وَآلَ ٱلْبَيْتِ حِرْبَ ٱللَّهُ أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱللَّهُ أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱللَّهُ

مَدَدْ يَا سَادَتِي ٱلْخُلَفَ أَبَابَكَ رِمِنَ ٱلْخُنَفَا عَتِيْ قَ ٱلْلَّهِ مَ نْ لَطُفَ ا مَدَدْ يَا ٱبْنَ ٱلْخِطَابِ سِزَا جَ أَهْلِ ٱلْجَنَّاةِ ٱلْكُبَرِا وَذَا ٱلنُّ وْرَيْنِ مَ نَ صَبَ رَا أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ مَــدَدْ يَــا بَــابَ عِلْــم هُــدًى وَبَـــاقِي ٱلْعَشْـــرَةِ ٱلْسُّـــعَدَا مَدَدْ يَا سَيِّدِيْ حَسَنُ كَذَاكَ حُسَيْنُ مُسْتَكِنُ وَمَــنْ لَكُمَــا ٱنْتَمَــى سُفُــنٌ وَعَائِشَـــةُ ٱبْنَــتُ ٱلْأُمَنَـــا مَــدُدْ أَنْــوارَ مَـذْهَبنَــا وَ يَـــــا أَرْكَــــانَ مِلَّتِنَــــــا مَـــدَدْ نُعْمَــانَ ذَا ٱلْشَّــأْنِ كَــذَاكَ ٱلْشَّـافِعِي ٱلْــدَّانِي مَدَدُ يَا نَجْ لَ حَنْبَلِنَا وَيَا أَخْيَالِ أُمَّتِنَا أَخْيَا أَخْيَا اللَّهِ أُمَّتِنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا مَــــدَدْ يَــــا غَوْثَنَــا ٱلْأَعْظَـــمْ وَعَبْدَ ٱلْقَادِرِ ٱلْأَفْحَهُ أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَهُ مَــدَدْ يَــا ذَا ٱلْأَيَــادِي يَــا رفَـاعِيْ يَــا دُسُــوْقِيْ يَــا أَبَـــا ٱلْفِتْيَـــانِ بَـــــــدْو يَـــــا

أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لِ ٱلْلَّهُ أَبَا ٱلْحَسَنَيْنِ سَيْفَ عِدَا أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ هِكَ ٱلْزَّهْكُورَا ذَخِيْكُرَتُنَا أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ وَعُمْدَةَ نَهْجِ شِرْعَتِنَا أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ وَمَــالِكُ رَأْسَ عِــرْفَانِ أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ وَسَــادَاتِيْ أَئِمَّتَنَــا أَغِيثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ وَيَا جِيْلَانِي يَا أَكْرَمْ أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لِ ٱلْلَّهُ

مَدَدْ يَا رَأْسَ مَنْ زَهِدَا جُنَيْدَهُمُ ٱلَّذِي سَعِدًا أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لِ ٱلْلَّهُ وَأَهْلَ ٱلْطُّرْقِ وَٱلْشُّهَلَا الْمُ وَأَوْتَــادٍ وَأَنْجَـاب مَــدَدْ يَــاكُــلَّ أَقْطَـاب أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ وَأَبْــــــــــــــالِ وَأَحْبَــــــــاب وَيَا شَيْخِيْ وَيَا عَضُدِيْ أُوَيْـــسُ ٱلْقَــادِرِي مَـــدَدِيْ أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ كَصُوفِي زَيْلَعِي ٱلْدَّانِي مَدَدُ يَا عَبْدَ رَحْمَانِ وَأَحْمَ لَهُ حَاجٍ رَبَّ انِي أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ أَبَابَكَ رِ بْنِ مِحْضَ ار مَــدَدْ يَــا شَيْــخَ أَخْيَـار كَمَحْمُ وْدِ ٱلْتَقِ لَيْ الْبَارِ أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لِ ٱلْلَّهُ كَـــذَا إِدْرِيْــسُ مَقْصُـــوْدُ مَــدَدْ يَــا شَيْــــخُ دَاوُدُ أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ وَشَيْخُ حُسَيْنَ مَمْلُودُ وَيَا عَلَوي خَلِيْفَتَنَا مَــــدَدْ يَــــا شَيْــــخُ قَاسِـــمَنَا أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ كَــذَا عُمَــرُ بُــنُ سَــادَتنا تَلَامِيْ لُهُ أُمَنَ اللهِ اللهِ المُناسِاةِ المُناسِاةِ المُناسِاةِ المُناسِاةِ المُناسِاةِ المُناسِاةِ المُناسِاةِ المُناسِاةِ المُناسِدِةِ المُناسِدِينِيِّ المُناسِدِينِيةِ المُناسِدِينِينِيةِ المُناسِدِينِيةِ المُناسِدِينَاسِينِيةِ المُناسِدِينِيةِ الْمُناسِينِيةِ المُناسِدِينِيةِ المُناسِينِيةِ المُناسِينِينِيةِ ا مَــدَدْ يَــا آلَ زَيْلَعِنَــا أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ شُـــمُوْسُ ٱلْكَــوْنِ قَادَتُنَــا مَدد يسا شَيْخَنَا ٱلْقُطبي أَبَابَكَ ر مِ نَ ٱلنُّجَ بِ أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ وَوَالِدُهُ ٱلْوَلِي عُمَدُ مَــدَدْ يَــا أَوْ قُطُــبْ عُمَــرُ أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لِ ٱلْلَّهُ

وَأَشْ يَاخِيْ بَنِيْ لِهِ سَلَا أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لِ ٱلْلَّهُ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ أَهْلَ ٱلْلَّهُ أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ وَصُوْفِيَ إِنَّ وَأَمْجَ ادٍّ أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ لَنَا وَٱصْرِفْ بِهِمْ حَرَجًا أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ وَجَنِّ بْ شَ وَاءِ أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ بههم وَٱسْتُكُو قَبيْحَاتِ أَغِيثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ تِ عَــدْنِ وَٱصْـرفَنْ عَنَّـا أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لِ ٱلْلَّهُ وَحُسَّادٍ وَفَتَّاانِ أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ بِأَهْلِ ٱلْفَضْلِ أَعْلَمْ أَغِيثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ بهمة وَٱكْفِ ٱلْسِبَلَاءِ وَدَا أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ

مَــــدَدْ يَـــــا حَـــاجُ جَامِعنَـــا مَــدَدْ يَــا شَــيْخُ عَبْــدَ ٱلْلَّــهُ مُشِيْرِ نِظَامِنَا لِلَّهُ مَــدَدْ يَــاكُــلَّ عُبَّـادٍ وَأَهْ لَ ٱلْعِلْ مِ إِسْ نَادِ إِلَهِ عِي جُدْ بِهِمْ فَرَجًا وَلَقَّنَّ إِنِّ فِي هُ خُجَجًا وَدَمِّ رُ كُلِلَ أَعْدَاءِ بِهِ مُنَّا وَأَهْ وَاءٍ وَأَصْلِحْ كُلِلَ حَاجَلَاتٍ وَوَفِّ قُ كُـــلَّ خَيْــــرَاتِ وَأَدْخِلْنَـــا بِهِـــمْ جَنَّــا عَــــذَابَ ٱلْقَبْــــر جُـــدْ أَمْنَـــا وَخَيِّبٌ كُلِلَ شَيْطَ انٍ وَذِي ظُلْ مِ وَعُ لَهُ وَانٍ وَأَيِّدُ دِيْنَ إِسْكُمْ وَبِالْقَرَنِي ٱلْوَلِي ٱلْسَّامِي وَنَوِّرْنَا بِنُــوْرِ هُــدًى وَجُــــــدْ نَفَحَــاتِهِمْ أَبَـــدًا

أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لِ ٱلْلَّهُ وَأَشْيَ الْح وَإِحْ وَاثِ أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ جَمِيْ عَ مَقَاصِ لِ لِلَّهُ أَغِيثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ حَبيْب ٱلْلَّهِ مَنْ أَسْرَى أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لِ ٱلْلَّهُ وَأُصْحَابِ كَكَابِ أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ يَلُوذُ بِأَهْلِ الْحُسَانِ أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ

وَجَمِّلْنَ الْمَدَنِيِّ مُخْتَارٍ مِنَ ٱلْمَدَنِيِّ مُخْتَارٍ وَسَادَاتٍ وَأَبْسَرَارٍ بِهِمْ جُدْ لِي بِغُفْ رَانٍ وَأَصْ لَ ثُم وَلْ هَا وَالْ اللَّهِ وَالْ هَا وَالْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَأَحْبَ ابِ وَحَ اشِيَةٍ بِهِمْ صُنَّا بِعَافِيَ إِ دَوَامًا غَيْـــر عَافِيَـــةٍ وَسَهِّ لَ رَبِّ يَ الْلَّهُ لِشَــيْخِي ٱلْقُطْـبِ عَبْــدِ ٱلْلَّــهْ بهم فَاحْفَظْ لَهُ مِنْ أَعْدَا يُهِ وَحَوَاسِ لِهِ وَالْدَا وَمَــا أَخْفَــى وَمَــا أَبْـــدَا وَصَــلِّ عَلَــي أَبِــي ٱلْزَّهْـــرَا بِـهِ ٱلْرَّحْمَــنُ لِلْــنَّكْرَي مَـعُ ٱلْتَسْلِيْـم وَٱلْآلِ وَتَابِعِهِ مُ الْحُ وَالِ مَتَى مَا ٱلْشَيْخُ عَبْدُ ٱلْلَهْ يَرُدُّ عَلَى أَعَادِ ٱلْلَهُ لَا اللهُ عَلَى أَعَادِ ٱلْلَهُ وَيَصْحَبُ أَهْلَ دِيْنَ ٱلْلَّهُ أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ أَغِيْثُ وْنَا بِفَضْ لَ ٱلْلَّهُ وَمَا عَبْدُ لِرَحْمَانٍ 

هذه القصيدة المسمات بالخمرية في المدح سلطان الأولياء

سَقَانِيْ الْحِبُّ كَاْسَاْتِ الْوصَالِ فَقُلْتُ لِخَمْرَتِيْ نَحْوِيْ تَعَالِيْ سَعَتْ وَمَشَتْ لِنَحْوِيْ فِيْ كَوُّوْسِ فَهِمْتُ بِسَكْرَتِيْ بَسِيْنَ الْصَمَوْالِيْ وَقُلْتُ لِسَائِرِ الْأَقْطَابِ لُمُّوا بِحَانِيْ وَادْخُلُوا أَنْتُمُ رِجَالِيْ وَهِيْمُ وْا وَاشْرَبُوْا أَنْتُمْ جُنُودِيْ فَسَاْقِيْ الْقَوْمَ بِالْوَاْ فِيْ مَلَاْلِيْ شَرِبْتُمْ فَضْلَتِيْ مِنْ بَعْدِ سُكْرِيْ وَلاْ نِلْتُ مُ عُلِّ وِّيْ وَاتِّصَالِيْ مَقَاْمُكُ مِ الْعُلَىْ جَمْعًا وَلَكِنْ مَقَامِىْ فَوْقَكُمْ مَازَاْلَ عَالِينِ أَنَاْفِيْ حَضْرَةِ الْتَقْرِيْبِ وَحْدِيْ يُصَرِّفُ نِي وَحَسْبِيْ ذُوْ الْجَلَالِ أَنَا الْبَازِيُّ أَشْهَبُ كُلَ شَيْخ وَمَنْ ذَاْ فِيْ الْرِّجَالِ أَعطِيْ مِثَالِيْ دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتَى صِرْتُ قُطْبًا وَنِلْتُ الْسَعْدَ مِنْ مَوْلَى الْمَوَالِي كَسَانِيْ خِلْعَةً بِطِرَاْزِ عَزْمٍ وَتوَّجَنِيْ بِتِيْجَانِ الْكَمَالِ وَأَطْلَعَنِيْ عَلَىْ سِرِ قَدِيْمِ وَقَلَّدَنِيْ وَأَعْطَانِيْ سُوَالِي طُبُوْلِيْ فِيْ الْسَّمَاْ وَالْأَرْضِ دُقَتْ وَشَاءُوْشُ الْسَّعَاْدَةِ قَدْ بَدَا لِي أَنَا الْحَسَنِيُّ وَالْمِخْدَعْ مَقَاْمِيْ وَأَقْدَاْمِيْ عَلَيْ عَلَيْ عُنُقِ الْرِجَالِ وَوَلَّا نِيْ عَلَىْ أَقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِى نَاْفِذٌ فِيْ كُلِّ حَالٍ حَالٍ نَظَرْتُ إِلَىْ بِلَادِ الْلَّهِ جَمْعًا كَخَرْدَلَةٍ عَلَىْ حُكْمَ اتَّصَالِ فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّيْ فَوْقَ نَاْر لَحَهِمِدَتْ وَانْطَفَتْ فِي سِرِّحَاْلِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّيْ فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَيْ مَشَكِيْ لِيْ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّيْ فِيْ جِبَالِ لَدُكَتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الْرِّمَالِ

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّيْ فِيْ بِحَاْرِ لَصَارَ الْكُل غَوْراً فِي الْزُواْلِ وَمَاْ مِنْهَاْ شُهُورٌ أَوْ دُهُورٌ تَمُ لُو وَنَتْقَصِي إِلَّا أَتَكِيْ لِكِي وَتُحْبِرُنِيْ بِمَاْ يَأْتِيْ وَيَجْرِيْ وَتُعْلِمُ نِيْ فَأَقْصِرْ عَنْ جِدَالِيْ بِلَاْدُ الْلَّهِ مُلْكِىْ تَحْتَ حُكْمِىْ وَوَقْتِى قَبْلَ قَبْلِلِيْ قَلْدُ صَفَا لِي مُ رِيْدِيْ لَا تَخَفْ وَاشْ فَإِنِّيْ عَزُوْمٌ قَاتِلٌ عِنْدَ الْقِسَالُ الْمُ مُرِيْدِيْ لَا تَخَفُ الْلَّهُ رَبِّىْ عَطَانِيْ رِفْعَةً نِلْتُ الْمَعَالِ مُرِيْدِيْ هِمْ وَطِبْ وَاشْطَحْ وَغَن وَافْعَلْ مَا تَشَا فَالْاسْمُ عَالِكِيْ وَكُلُ وَلِيْ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى عَلَى قَدَمِ الْنَّبِيْ بَدْرِ الْكَمَاٰلِ أَنَا الْجِيْلِيُّ مُحْيِيْ الْدِّيْنِ اسْمِيْ وَأَعْلَاْمِيْ عَلَى رُءُوْس الْجِالِ وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُوْرُ اسْمِيْ وَجَدِّيْ صَاْحِبُ الْعَيْنِ الْكَمَاٰلِ

#### تمت تعالى بعون الله

هذه القصيدة لشيخنا وجدنا الشيخ محمد نور لقمان في مدح سلطان الأولياء مولانا عبدالقادر الجيلابي

الْمَــدَدُ يَــا ذَا الْمَعَــالِ سِرُّ كُلِّ الْأَصْفِيَاءِ خ لَنَا يَا نُورَ أَشْيَا دٍ كَفِيلِكِ فِكِ الْمَنَالِ

شَـــِيْ للَّهْ يَــا عَبْـــدَ قَــادِرْ يَـا ابْـنَ مُوسَــي قُـمْ وَبَـادِرْ يَــــــاوَلِيَ اللهِ الْقَـــــادِرْ أَنْتَ شَيْخُ الْأَوْلِيَاءِ بَابُ خَيْرِ بَانُ أَشْيَا 

فَرْعُـهُ الصَّافِي الْمُمَجَـدُ صَاحِبُ الْعِلْمِ الْكَمَالِ بالْعَطَا مِنْكَ لَنَا قُدْ يَــــدَكَ لِــــى بــــالنَّوَال ذِكْرُكُمْ حِصْنُ الْمُنَاهِي مَـدْحُكُمْ لِـي خَيْـرُ مَـالِ مَرْهَمِي مِنْ كُلِّ دَائِيي نَفْحَــةً خَيْـرَ الْوصَـالِ بِفَضَ ائِل وَقُ رُب غَوْثُنَا مِنْ كُلِّ حَال ذِكْـرُكَ الْعَـالِي الْمَبَـانِي فِيكَ زِدْ لِي مَدْحَ عَالِ فَزعَـتْ نَفْسِـي جَزُوعًـا عِنْدَ رَبِّى اشْفَعْ جَمَالِ بِ آلالَم وَالصُّعُوبِ غَارَةً شَيْخَ الرِّجَالِ دِ لَكُهُ ضَهُمْ فَكُمُ أَوُوفُهُمُ أَنْتَ لِي كَنْزُ أَمَالِ بيدِي كَيْ يُقْبِلَنْ عُدْ تُّ أَقُصولُ ذَا الْمَعَال

نُـورُهُ الْأَعْلَـي وَأَرْشَـدْ ثِقَتِ عِي يَاثَرْوَتِي جُلِدُ وَتُنَا فِي اللهِ زِدْ مُلْدَ جَـــاهُكُمْ وَاللهِ جَـــاهِي نَظْ رُكُمْ فَرْحًا أُبَاهِي حُـــبُّكُمْ قُــوتِي دَوَائِـــي يَمْتَلِكِ كُلُلُ وعَالِي خَصَّلُ السرَّحْمَنُ رَبِّسي أَنْتَ مِنْ يُدْعَى لِكَرْبِ ذَامَ قَلْبِـــي وَلِسَــانِي فِ \_\_\_\_ خَ لَا وَاتٍ وَشَ أَنِ ذَرفَ تُ عَيْنِ كُمُوعً ا خَــوْفَ ذَنْـبِ يَاشَـفِيعًا رَقَّ جِلْــــدِى بِـــالْكُرُوب أَصْلُهَا مِنَ الضُّروبِ زُرْتُكُ مُ فِ لَى أَرْضَ بَغْ لَدَا مِنْكُ خَيْرًا نِلْتُ رُشْكًا سَـــيِّدِي يَاسَــنَدِي خُـــنْ رى إمَامِي بِكَ قَدْ لُذْ غَابَ عَقْلِی غَیْرَ دَفْع نَظْرَةً تَشْفِي وَبَالِ دَائِمًا فِي كُلِّ أَزْمَا نٍ شَرابَ الْإِبْتِهَ الْ فِيهِ سِرُّ لِلْغُيُهِ وب وَالْيَمِ نِ وَالشَّمَالِ سَـــبْعِيَاتٍ وَأُنَـــاخ وَإِلَيْ كَ إِرْتِحَ الِ كَيْفَ أَنْتَ كُنْ مُعِينًا كُنْ لَـهُ فِـى الْإِشْـتِغَالِ ر وَيَا نُورُ تَوَقَدُ بِأْنَ فَضْلٌ مِنْكَ غَالِ وَأُنَادِيكِ أَجِبْنِي بِ النَّبِيِّ خَيْر آلِ وَاسْاًلِ الْمَوْلَى مَرَامِي هُــو جَــدُّكَ جَمَــال بِكَ كُلُّ الْأَرْضِ نَارَتْ نُوْرُهَا كُلُّ الْعَوالِ لِحَــواصِ فِيـكَ أَنْــتَ سَهْلَ أَرْض وَالْجِبَالِ

شَابَ رَأْسِی غَیْرَ نَفْسع عَـنْ مَضَـرَّاتٍ وَشَـنْع صَارَ حُبِّى فِيكَ أَنْمَا نٍ مَـعَ الْوُجْـدِ وَإِدْمَـا ضَـــوْوُكُمْ نُــورُ الْقُلُـوب مِــنْ أَمَــام وَالْجُنُـوب طُفْتُ فِي حَانِكَ شَيْخِي ظَ لَ خَادِمُ كَ وَهُنَا لَـــهُ لِلْمُريـــدِ حِصْــنا عَبْدَ الْقَادِرِ عَالِيَ الْقَدْ أَنْتَ مِنْ فَرْعِ النَّبِيِّ قَدْ غَوْثُنَا الْأَعْظَهُ أَغِثْنِي فِ عَمْرَا ذَاتِ عِي مُرَا ذَاتِ عِي أَعِنِّ عِي فَ رَّ صَ بُرى يَ ا إِمَ امِي بَلِّے النَّبِے سَلَامِي قُبَّـــةُ الزَّرْقَــا تَبَاهَـــتْ مَا سِوَى الْخَضْرِي وَبَانَتْ كَعْبَــةَ الْأَحْبَـابِ كُنْــتَ قُطْ بُهُمْ طُ رًّا وَحَتَ ي

مُلْذِنِبٌ غَيْسِرُ مَرِيسِ كُنْ مَعِى فِي ذِي مَالِ لَـــدَّةُ لِغَيْــر بَــاغ عِنْدَ أَهْلِ السَّوْقِ بَالِ مِنْ إِلَهِكَ جَزَاءً وَرَجَاكَ وَالْأَمَالِ بِالتَّصَـ رُّفِ عِنَايَـ هُ أَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْكُمَالِ قُمْتُ بِالْمَدْحِ نَصِيرٌ يَا غِيَاثِي اسْمَعْ مَقَالِ مَادِحًا لَكَ فَقُلْتُ مِنْ كُرُوبِ اشْتِعَالِ لِنَبِيِّ كَ وَعَظِّهِ نُـوركَ الْهَادِي وَآلِ مُـؤْمِن مِـنْ أَهْـل فَضْـل وَكَذَا أَهْلُ الْوصَالِ وَمُسِيعٌ فِيهِ رَانِ قَالَ غَوْثِي ذَا الْمَعَالِ سَاحَةً لِلْجِيلِي نَامَ مَــدْحَ شَــيْخِهِ الْجَمَــالِ

لَاذَ فِيكَ يَا حَبِيبِي فَيُنَادِي يَا مُرَبِّنِي مَــدْحُكُمْ سَــهْلُ الْمَسَـاغِي لَــــهُ تَــــأْثِيرُ الــــدِّمَاغ نِلْتَ فَضْلًا وَعَطَاءً وَسُ رُورًا وَرضَ اءً وَلَــــكَ كُــــلُّ الْولَايَــــهُ وَوقَايَـــــةٍ حِمَايَــــــهُ هَا أَنَا عَبْدُ فَقِيرٌ شَـــيْخُنَا الْجِيلِـــيْ مُنِيـــرُ يَا وَلِي اللهِ جِئْتُ تُ قُلمْ أَغِثْنَا بِكَ عُدْتُ صَـــــلِّ يَــــارَبِّي وَسَـــلِّ مُ أَحْمَدَ الْمُخْتَدِر كَدِّمْ وَعَلَـــى الصَّـخب وَكُــلِّ صَاحِب الْحَيْر وعَدلِ مَ اللهِ دَانِ وَمُحَمَّدُ نُصورُ قَصامَ فِ بسَ اطِ الْفَضْ ل دَامَ

عَدُّ أَبْيَاتِي "جَلَا" مِنْ بَحْرِ رَمْل فِي الْعُلَا مِنْ شَرَفِ الشِّعْرِ سَنَامِ هَاكَ مِنِّى غَيْرَ قَالِ

تمت تعالى بعون الله

وله أيضا ضطا

قدتَوَسَّلْتُ بِكَ عَبِدَ قَادِرْ أنتَ عَوْنِي واعْتِمادِي وذُخْرى يَا غِيَاثِي يَا مُعِينِي أَجِبْنِي إنَّ لِي فِيْكَ اعْتِقَاداً صَحِيحاً مَنْ يَلُذْ في جَاهِكَ لايَخيْبُ نَوْتَجِي صَـرفَ البَلايَـاْ ومِحْنـاً يَا ولَـيَّ الله جِيلانِي يَـا مَـنْ وبحَالِ انْظُرْ عَجِّلْ بِمُرَادِي ونُريْــدُ مِنْــكَ قُرْبِـاً وصَــالاً وبِكَأْسِ الأَوْلِيا أَسْقِنَا قُـل

مدد أيا شَيْخَنَا عَبْدَ قَادِر يا إمَامَ الأَوْلِيَا قُمْ وحَاضِرْ أَسْتَجِيرُ بِكَ يِا غُوثَ أَعْظَمْ مِنْ عُيونِ الإنس والجنِّ ضَائِرْ مِنْ جميع الإبْتِلاءِ وفَتَّا نِ وكُهَّانٍ ومِنْ سِحْرِ سَاحِرْ كُنتَ لَى كَهْفاً وحِرزاً مَنِيعاً لَاتَنَمْ عَنِّي وَكُن لِّي مُبَادِرْ أنت غَوْثُ كُلِّ برِّوفَاجِرْ وأُنَا دِيْكَ لِكُلِّ مُعَاصِرْ صُبْ عَلَىَّ نَفْحَةً مِن سَرائِرْ يَا مَلَاذِيْ كُنْ مُعِيْنِي سَرِيْعاً عِندَخَوْفٍ يا إمامَ الأَكابِرْ ورَجاءً حُسْنَ الظَّنِّ مَفَاخِرْ ونَجَا مِنْ كُلِّ ضُرِّفُواتِرْ ورَزَايَا وجميعَ المَنَاكِرْ نَابَ عَنْ جَـدِّه خَيرالُمـذَاكِرْ وَأَدِمْ لِي نَظْرةً كَيْ تُبَاصِرْ وارْتِقَاءً وعُلُومَ النَّوَادِرْ اِشْرَبُوا يا عَاشِقِينَ الزَّوَاهِرْ

أنتَ شَيخُ الإنسِ والجنِّ حمْعاً شَـيْخُ أرضِ وسَـماءٍ وسَـمْكٍ قِفْتَ في الجَوِّمِراراً وسِرتَ ومَشَيْتَ خَطْوةً في الَمشَارِقْ كَيْفَ لاوالغَوْثُ كُنْتَ إِمَامِيْ أَوَّلُ اللَّفْظِ بِسَـمْعِي وَعَـاهُ غَيَــر ربِّــي والنَّبــيِّ محمَّــدْ طَابَ قَلْبِي في طَرِيْقَتِكَ مِنْ يا وَزِيرَالُمصْطَفِي ياإِمَا مِي سَيِّدىْ إِخْتَرتُكَ في المَشَايِخْ هَا أَنَا قَائِمٌ في ظِلِّ جَاهٍ كَـــأُويسِ وهْوَبَـــابٌ لَّناوالْـــ يَطْرَبُ الصَّبُّ إذاقِيلَ جِيْلى أَنْتَ أَوْلَى رَحمةً مِنْ مُريدٍ كَيـفَ أنـتَ والمُريــدُ يقُــولُ لَكَ مَغْنَاطِيْسُ تَعْلُوعلي الدُّنـ

والملائكةِ طُـرًا وسَـائِرْ قُطْبُ برِّ والبِحَارِ الزَّواخِرْ فَوْقَ مَاءٍ وجميع الجَزَا ئِرْ والمَغَارِبْ وجمِيع المَحَاضِرْ سَيِّدى أنتَ كَلَمْح البَصَا ئِرْ كَمْ كَرَامَاتٍ لَـك لاتّنَاهِي كَمْ رَأَيْنَا هَاعَيا ناً وظَاهِرْ باسْمِكَ يا نُورُ ياعَبْدَ قَادِرْ أَحمْدُ اللهَ بِذَاكَ البَشَا ئِرْ وَقْتِ ذَاكَ وإِلَى يَـومِ حَاضِـرْ لَيْتَنِى لَوكُنْتُ قَبْرِكَ زَائِرْ قُلْ تَعَالَى مَرْحَباً ثِقْ وشَا مِرْ خُلَفَاءٍ لَـك كَانُوا جَمَا هِـرْ ــزَّيلَعِي نُــورِي وشَــيْخ الأكــابِرْ يا إِمَامَ الأولِيايَا مُرَبِّى كُنْ مَعِى في ذِي وفي يَومِ آخِرْ يَا عَرُوسَ الكُونِ يَاْ مَنْ يُنَادَى عِنْدَخَوْفِ شِدَّةٍ والضَّرائِرْ يُنْشِدُ المُخْلِصُ بالقَلْبِ طَاهِرْ إنَّكَ والِـدُنا عَبْـدَ قـادر لَكَ يَا جِيْلانِي قُمْ لِي وَبَادِرْ \_يَاصَوَارِيخُ رُجُومِ الكَوَافِرْ

مَا محمَّد نورُ يُنْشِدُ شِعْراً أَوْيَقُولُ مَدداً عَبْدَ قَادِرْ

أنْت نُورٌ رحمَةُ الله أيُّ رحمةٍ كانَتْ عَلى الخَلْق مَاطِرْ أَخْتَمُ المَنْظُومَةَ بَعْدَ هَذا وبِهَاخُذْ يا أَخِي لَا تُوَاخِرْ قد تُسَمَّا هَا ذَخِيرةً أَوْعَا لِيَهَ المِقْدَارِكَنْزَ السَّرائِنْ وصَلَاةُ الله ربَّى سَلَامٌ لِلنَّبِيِّ المُصْطَفَى ذِي المَفَاخِرْ وعَلَى آلٍ أُهَيلِ الفَضَائِلْ صَحْبِه ثُمَّ جميع الأَكَابِرْ

تمت تعالى بعون الله

وله أيضا ضيفه

يا شَيخِي عَبْدَ القَادِرْ يا غوثَ الأولِياءِ أنتَ ذُخْرى وزَادِي فقلتُ يا عِمادِي إنِّي مسِكينٌ بَينَ أَرْبِابِ العَارِفِينَ أعنِّي أنت عَونٌ للمقومنينَ زُكْنُ جِيْلانِ قُمْ وبَادِرْ لِي شَيْخِي عَبْدَ قَادِر سَــيِّدى دَاوِقَلْبِــى سَــرِيعاً يَــا مُرَبِّــى بِحُبِّكَ في مِحْيْ بِه يُزِيلُ وسْخِي حَوَيتَ كُلَّ فضْل بِالعِلْمِ والعَمَلِ فَقَدْعَجِبْتُ لمَّا أَرَى كُلَّ العُلَما خُصُوصاً وَعُموماً إمامُ القَومِ جَزْماً

قُلْ يَا إِبْنِي لَبَيْكَ وعِنْ لَ تابعِيْ كَ وعُمْ لَتِي عَليكَ كَالِيكَ وَعُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا بِفَ يض جُ ودٍ مِنْ كَ لَقَد قَص دِي إلَيك كَــمْ أَثْنَــي النَّـاسُ فِيــكَ فَضْ لَك يَبْتَغِي كَ 

والله أنــتَ نُــورٌ مَــن أَثْنَــاك مَــأْ جُــورٌ طُوْبَىٰ لَمنْ رَآكَ حتَّى المنام ذَاكَ تَاللهِ أنتَ تاجٌ لأهل الله حَجٌّ ثُمَّ يا محيى الدِّين يا نَجْلَ الحَسنين وقُــمْ وجُــدْ مَرَامِــى بِسِّــركَ إمَــامِي بإذْنِ مِنَ البارى ومِنْ طَهِ المُخْتَار وأَدْركْنِــى مُنَــاءِى فَحَقِّــقْ لــي رَجَــائِي وَأَرْجُ وْنَظْرةً مِنْ كَ نَالَتْنِي خَزَائِنْ قَــدْكُنْتُ مُعْتَــداً هَاجِعــاً لَسْــتُ نَبِيْهــاً الآنَ كَنْـتُ كَالـدُّودِ فـى العَسَـلِ تَشْـدُو كُحُـوْتِ غيـر بحْرعلـي شــدَّةِ حــرً مَنْ أَكْمَلُ لمِيراثِ جَدِّه شَهيراً وقَــدْغَنَّى محمَّــد نــورُ يَرْتجــي القَصَــدْ صَلاةُ اللهِ ربَّى على رَسُولِ نبى وآلِـــهِ الكُرَمَـــا وصَــــحْبه العُلَمـــا

كُـن عَـونَ مَـا دِحِيْك يَــا شَــيْخِي أَرْتجِيــكَ تَمسَّ كَتُ رَجْلِي كَلُ بِنَصْ رتِي عَلَي كَ والأمْ ل يَك د يك كماقَ ال إلي كماقاً بحَــقٌ طَـا يَعِيــكَ كَرَامَ ـــــةً لَــــد يُـــك فَا عْلَمْ قَصْدِى عَلَيْك فَنَظْرتِ كَيْ إليْ كَيْ فَنَظْرتِ كَيْ الْمُعْدِينَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عِلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِعِلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْكِعِلْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عِلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عِلَا عَلَيْ عَلَيْ عَ عَجِّ لِ لِّصَ الْحِيْكَ لجَ أَتُ بوَجْهِيْ كَ ويَشْ تَكِي إِلَيْ كَيْ كَيْ وَيَشْ وَيَشْ وَيَشْ وَيَشْ وَيَشْ وَيَشْ وَيَشْ وَيَسْ وَيَسْ وَيَسْ وَيَسْ وَيَ يا سَيَّدى عَلياك 

> تمت بعون الله تعالى وله أيضا رالله

هذه القصيدة في المدح السيد عبد العزيز بن الشيخ عبد القادر الجيلاني مَدَدُ يَا سَيِّدِي عَبْدَ الْ فِي اللهُ مَدَدُ يَا سَيِّدِي عَبْدَ الْ فَجُدُ الْفَا بِاللهُ أَيَا الْجِيلَانِي قُمْ بِاللهُ أَيَا الْجِيلَانِي قُمْ بِاللهُ

بِجَاهِــكَ لُــذْتُ مِــنْ كُــرَبِ تَمَسَّ كُنَا بِ لَيْلِكَ يَ اللَّهُ اللَّ ثَبَاتِي مَدْخُكَ الْعَالِي جَـرَى مَـدَدٌ لَنَا مِـنْكُمْ حِمَاكُمْ ءَالَ جِيْلَانِكِي خَــزَائِنُ نُــوْرِكُمْ لَأْتَنْــ دَوَامًا أُسْرَةُ الْكِسِيْلَا ذِمَــامُكُمُ وَسِــيْلَتُنَا رَجَوْنَ اللَّهُ تُكُرِّنَا أَنْ تُكُرِّنَا زُلَالَكَ قَدْ شَرِبْنَا بِاسْ سَعَيْنَا فِي طَرِيقَتِكَ شَريفٌ سَيِّدٌ مِنْ آ صَحَتْ فَضْلًا ولَا يَتُكُ ضَرِيحُهُ فِي حِمَا عَقْرَهُ طَرِيقَتُ لَنَ الْكُلِيقَةُ لَنَا الْكُلِيقَةُ الْمُلِيقَةُ الْمُلِيقَةُ الْمُلِيقَةُ الْمُلْكِينَ الْمُلْكِية ظَنَنَا أَنَّاهُ فِينَا عَلَيْنَا فَيْضَا فَيْضَا فَصُابَ غَــــــدًا نَوْجُـــــؤا شَـــــفَاعَتَهُ فَنَــالَ رضَـاءَ مَــؤلاهُ قَبُ ولًا كَامِلًا أَعْطَا

وَمِــنْ مِحَــن امْتِحَــانِ اللهُ أَبَا الشَرْ شِيْق بَدْر الله وَذَوْقِ عِي فِي مِ سِرُّ اللهُ وَفَ يُضُ مِ نُ سَ سَنَاءِ اللهُ \_\_قَضِى أَبَدًا بنُـور الله نِي كَمْ لَكُمْ مِنْ بُدُورِ اللهُ لِنَيْ لَ الْحَالِ قُرْبِ الله كَمَا كُنَّا تَقِيعَ اللهُ \_\_م رَبِّئِ مِنْ كُوُوس الله وَسِلْكِكَ يَا ابْنَ بَازِ اللهُ بحَضْ رَةِ وَالِ لِهُ أَخِــــى زُرْهُ تَفُــــزْ بـــاللهْ وَكَنْ ــــزُ مِـــنْ عَطَــاءِ الله بِنَظْرَةِ فِي بِنُ وِرِ اللهُ كَغَيْسِتِ مِنْ سَمَاءِ اللهُ بِيَـوْمِ الْحَشْرِ عِنْدَ اللهُ لِطَاعَتِ بِ وَتَقَصَوَى الله هُ رَبُّ لهُ مِ ن حِبَ اهُ اللهُ

كَفَ اشَ رَفًا لَنَ اإنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ لللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله \_لِّ عَامِ حَفْلَـةً فِـي اللهُ مُحِــبُ مُريـــدِهِ فِــــي اللهُ نَتَائِجُ مَدْحِهِ نَرْجُ وا بِهَا خَيْرُ نَعِيمِ اللهُ وَّلٍ "حَـيْ" مِـنْ شُـهُور الله وَعُمْدُهُ "بِسْ" كَفَى بِاللهُ يَفُ وزُ بِمَا نَوى لله جَمِي غ أُمُورنَ اللهُ بِجَـــــدِّهِ خَيْـــر خَلْـــق الله وَبِالْأَصْ حَابِ جُنْ دِ اللهُ وَبِالْأَخْيَــارِ دِيــنِ اللهُ عَلَـــى الْمُخْتَـــارِ نُـــورِ اللهُ وَصَـــحب أَصْــفِيَاءِ الله مُحَمَّدُ نُورُ جُدْ بِاللهُ

لَــدَيْنَا ذِكْــرُهُ فِــي كُـــ مَلِيحُ الْوَجْدِ مِصْبِاحٌ وَفَاتُـــهُ فِـــي رَبِيـــع أَ هَيَا صَاح بِوَقْتِهِ جُــُدْ يَ رَى الْأَسْرَارَ مَادِحُ له إلَهي اغْفِرْ لَنَا وَاصْلِحْ بِ آلِ الْبَيْتِ كُلِّهِ مِ وَبِالْأَتْبَاعِ وَالصُّلَحَا وَصَالِّ إِلَهَنَا رَبِّسي وَآلِ سَــادَةٍ شُــرَفًا مَتَـــى مَــا قَــالَ مُحْتَــاجُ

تمت تعالى بعون الله

منطبة الميا مناه

هذه القصيدة في المدح الشيخ مصطفى القادي

مَــدَدْ يَــا سَــيِّدِي غَــوْثِي مَــكَرذِي مُصْـطَفَى الْقَــادِي إِمَامِيْ أَنْتَ يَا نُورٌ وَجَاهِي عِنْدَ أَجْيَادِي بُرَيْقًا ضَاءِ مِنْ أَرْضِ الْ عِنْدَ أَجْدَادِ

\_نَّدَى يَا نَسْلَ أَسْيَادِ إِمَامَ الْقَصُومِ أَزْهَادِ مِنَ الْأَمْرِاضِ إِفْسَادِ \_لِّ وَقْتِ رَغْمَ أَضْدَادِي وَنَسْلُ الْمُصْطَفَى الْهَادِي فِ مِــنْ أَرْضِ لِبَغْــدَادِ فَصِيحُ الْقَوْلِ فِي نَادِ شُ جَاعٌ عِنْ لَ أَجْيَ ادِ كَ يَا شَيْخِي بِإِسْعَادِي \_\_\_تَنَا بِالْفَيْضِ إِرْشَادِ جَمَالِ السدِّيْن إِمْسدَادِ حِكُمْ يَا نُورَ أَسْيَادِ لَكُمْ يَا شَيْخَنَا قَادِ لَ كِيلَانِـــــــــ وَإِسْــــنَادِى أَبَا الْأَنْوَارِ يَا هَادِي جَنَابِ الْأَقْلَدِسِ ارْدَادِ يُرِيْدُ الْقُرْبَ أَمْجَادِ مَحَلِّكُ مُ كَأَعْيَ ادِي نَــوَالِ الْحَيْـر إِرْشَـادِ لُـــدَيْنَا وَاضِـــجًا بَــادِ

فَصُبْ فَيْضًا عَلَيْنَا كَالْ أَجِبْنِي نَجْلَ سَلْمَانِ فَهَبْ لِي نَظْرَةً تَشْفِي وَكُنْ لِي ضَامِنًا فِي كُ وَأَنْتَ الْفَرْعُ مِنْ جِيلِي نَقِيبِ سُادَةُ الْأَشْرِا وَنُصورٌ فَاضِصلٌ فَخْصرٌ جَلِيكِ أَنْتَ ذُو جَاهِ تَمَسَّكْنَا بسِلْكِ فِيْد مُحِبُّ الْخَيْرِ مَنْ أَرْسَلْ أُوَيْسِسُ ابْسِنُ أَحْمَدَ مِسْنَ هُـوَ شَـيْخُ لَنَا فِـى سِلْـ لِأَنَّ مِنْ تَلَامِينٍ وَأَنْتُمْ مَرْهَمِي يَا آ إِلَـــيْكُمْ انْتِمَــائِي يَــا وَمِنْكُمْ إِقْتِبَاسِي فِي إلَــيْكُمْ قَــدْ أَتَــيْ عَبْــدُ زيـارَاتِي إِلَـيْكِمْ فِـي إِذَا زُرْنَاكَ فُزْنَا مِنْ وَنُــورٌ مِنْــكَ قَــدْ ضَـاءَ

إِلَيْهِ اسْرَعْ بِحُبِّ يَا لَـــدَى جَـــدِّهِ جِيلَانِـــي فَسَبْعًا بَعْدَ عَشْر فِي سَـــمِعْنَا أَنَّـــهُ ذُو خَلْـــ وَمَدْحُ الْأَوْلِيَاكَنْزى لِيَــوْمِ الْحَشْـرِ وَالنَّشْـرِ صَلاَةُ الله عَلَى خَيْر الْ وَآلِ مَـــعْ سَــــلَامِ ثُـــــ مَتَــى قَــالَ مُحَمَّــدْ نُــو

أُخِــــى زُرْهُ بِبَغْــــدَادِ كَذَا السَّلْمَانُ حَمَّادِ جُمَادِ الْأَوَّلِ اعْدَادِ وَةٍ فِـــي سِــرِ أَوْرَادِ وَذُخْرِى فِي السِدُّنَا زَادِي بِفَضْ لَ اللهِ إِمْ كَادِي \_\_\_\_وَرَى طَ\_\_\_ة وَأَمْجَ\_ادِ \_\_\_مَّ أَصْحابِ وَأَوْتَادِ رُ شَـيْخِي مُصْطفَى الْقَادِي

> تمت تعالى بعون الله وله أيضا رضيطه

هذه القصيدة في مدح الشيخ أويس القادري

مَـدَدًا أَيَـا شَـيْخِي أُوَيْسِ جُـدْلَنَا فَتْحًا سَرِيعًا سَيِّدِي كُنْ نَصْرَنَا مَا زَالَ مَدْحًا فِيكُمُ يَفْشِي الثَّنَا بِكَ ارْتَجِى نَيْلَ الْقِرَى يَا شَيْخَنَا عِنْدَ الْإِلَهِ الْوَاحِدِ جُدْ مَأْمَنَا يَاكُمْ مَنَا مًا يَقْظَةً يَا غَوْثَنَا حُبًّا مَدَدْ شَيْخِي أُوَيْسٌ زِدْ لَنَا عَنَّا بِتَبْلِيغِ الطَّرِيقَةِ جُدْ مُنَا بِالْفَضْلِ مِنْكُمْ أَنَ يُفَرِّجْ كَرْبَنَا لِي يَا إِمَامَ الْأَوْلِيَا يَا زُكْنَنَا

إنِّي عُبَيْـــدٌ جَــاءَ بَــابَ الْأَوْلِيَــا تَاقَـتْ إِلَـيْكُمْ مُهْجَتِـى دَاوُوا بِـرُوْ تُجِجَتْ كَمَاءِ الْبَحْرِ ضَا بَرْقٌ لَهَا جَـزَاكَ رَبِّـي شَـيْخَنَا خَيْـرَ الْجَـزَا حَلَتْ بنَاكُرَبٌ لَعَلَ إِلَهَنَا خَاصًّا بِفَصْلِكَ يَا وَلِيُّ أُوَيْسُ قُمْ

أَرْجُوا بِهَا عِنْدَ الْإِلَهِ بِالْهَنَا مَةِ الْكُبْرَى أُنَادِىكُمْ لِدَفْع ضُرِّنَا بِالرَّوْحِ وَالرَّيْحَانِ إِنَّهُ فَخْرُنَا فَازَتْ بِمَا اعْتَقَدَتْ لَدَيْهِ مِنْ سَنَا عَبْدٌ ضَعِيفٌ مُذْنِبٌ فِي بَابِنَا شُهَدَاءُ أَصْحَابِ وَهُمْ أَهْلُ الْفَنَا بِإِجَابَةٍ تَعْلُوا عَلَى كُلِّ الْغِنَا خَارِي أُوَيْسَ الْقَادِرِي يَا شَيْخَنَا غَوْثِي أُوَيْسٌ مَفْزَعِي مِنْ كَرْبِنَا مَاتٍ تُمَاثِلُ عَدَّ مَاءِ بَحْرنَا فِينَا عَدَاوَةٌ سَيِّدِي حُلْ بَيْنَنَا تَأْسًا أُهَيْلَ الْقَادِرِيَّةِ جَمْعُنَا تِهِ مَا يَفيقُ حَتَى يَمُوتَ أَخِيرُنَا مَا فِي الْمَشَائِخِ مِثْلُهُ فِي قُطْرِنَا ظَهَرَتْ وَفَاقَتْ فِي الْبِلَادِ وَبَادِنَا نِلْنَا بِهِ خَيْرًا حَمِدْنَا رَبَّنَا مُنْجِي الْخَلَائِقِ مِنْ كُرُوبِ مُرَبِّنَا مَنْ زَارَهُ نَالَ الْعُلَا وَكَذَا الْمُنَا وَسِرَاجُ دِين اللهِ نُورُ طَرِيقِنَا وَهَدِيَّةُ مِن رَبِّنَا مُعْطِى الْغِنَا

دَأْبِي مَـدَائِحُكُمْ أُوَيْسَ الْقَادِرِي ذُخْرِى وَكَنْزى هَلْهِ وَالطَّا رَوِّحْ ضَـرِيحَهُ دَائِمًـا يَـا رَبَّنَـا زُوَارُ قَبْ رِهِ كَثْ رَةٌ لَا تُحْصَ رُ سَلْ لِي إِلَهَكَ حُسْنَ خَاتِمَةٍ وَقُلْ شُهَدَاءُ عِنْدَهُ فَازَ زَائِرُهُمْ كَمَا صَبُّ إِلَيْكَ يَحِنُّ شَيْخِي جُدْ لَهُ ضَيْمٌ أَيُـدْرِكُنِي وَأَنْتَ الضَّيْغَمُ الـ طَهِّرْ بِنُ ورِكَ قَلْبَنَا يَا سَيِّدِي ظَهَرَتْ غَرَائِبُ مِنْهُ كَمْ مِنْ كَرَا عَمَّتْ بَلِيَةُ وَقْتِنَا قَدْ أَعْجَبَتْ غَسَقَتْ لَيَالِي الْكَوْنِ إِذْ غَابَ الْوَلِي فَلِلْهُ اللَّهِ عَيْسُرَانَ لِمَلْوَ قَدَمَاهُ قَدْ عَلَتَا عَلَى أَقْرَانِهِ كَالْغَوْثِ جِيلَانِي كَرَامَاتٌ لَـهُ لَمَّا دَخَلْنَا سِلْكَهُ بُشْرَى لَنَا مَدْحُ الْوَلِي عَوْنٌ لِمَنْ طَلَبَ الْعُلَا نُورُ الْهُدَى عَلَمُ الطَّريقَةِ بَدْرُنَا وَجَمَالُ حَضْرَةِ ذِكْرِ لِرَبِّ الْمَالَا هَــذَا فَرِيــدُ الْكَــوْنِ وَهْــوَ إِمَامُنَــا

يَـدْرِي سَلَامٌ مَـنْ عَلَيْـهِ يُسَـلِّمُ وَيَزُورُ قَبْرَهُ قَالَ جُدْ يَا شَيْخَنَا صَلَوَاتُ رَبِّي مَعْ سَلَامِ دَائِمِ لِلْمُصْطَفَى خَيْر الْوَرَى مُخْتَارِنَا وَعَلَى جَمِيعِ الْآلِ ثُـمَّ صَـحَابَةٍ وَمَتَى مُحَمَّدُ نُورُ قَالَ أَجِبْ لَنَا

مَا دَامَ نُورٌ فِي السَّمَاءِ وَأَرْضِنَا يَا شَيْخَنَا جُدْلِي سَرِيعًا نَصْرَنَا

## تمت تعالى بعون الله وله أيضا رضيا

هذه القصيدة في المدح الشيخ عبدالرحمن الزيلعي

وَيَا نُورِيَّاهُ شَاعِيْ لللهُ لَنَا بِالْفَيْضِ حُبِّ اللهُ إذا صِحْتُكَ نُصورَ الله وَأَسْرَار لَكْمُ بِاللهُ وَنُصورٌ مِسنْ هِبَساتِ اللهُ وَأَنْتُمْ مِنْ رَجَالِ اللهِ عَلَى الْإعْطَاءِ سِرِّ اللهُ \_\_\_كَمَالَاتِ وَلِ\_\_\_\_ الله دَتِ عِي يَا أَوْلِيَاءَ اللهُ لِأَنْجُ وا مِنْ عَذَابِ اللهُ رَفِيقِ \_ ي كُنْ مَعِ \_ ي فِ \_ ي الله عَلَيْنَ اكَ اللهُ سَلِيمُ الْقَلْبِ سَهْمُ اللهُ

مَــدَدْ يَــا زَيْلَعِــي شَــيْخِي أَيَــا شَــيْخِي مُعِينِــي جُــدْ بسِـرِّ مِنْــكَ كُــنْ عَــوْنِي تَعِينُوْنَـــا بأَمْـــــدَادِ ثَمِينٌ مَدْحُكُمْ أَحْلَى جَــــــدِيرٌ ذِكْــــرُكُمْ فِينَـــــا حَبِيبِي زَيْلَعِي قُمْ لِي خِيَارٌ أَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْ دَنَــى قُرْبًا إِلَــيْكُمْ سَــا ذِهَابِي عِنْدَكُمْ فَرْحِي رَجَائِي عِنْدَ خَوْفِي قُـمْ زيَارًاتٌ لَكُهُمْ فَرضٌ سَــخِيٌّ فَاضِــلٌ سَـهْلٌ

شِفًا قَلْبِي بِأَمْداح صَفًا سِرًّا وَإِعْلَانًا ضِياءٌ مِنْهُ قَدْ شَاعَ طَوَى كُلَّ الْمَقَامَاتِ ظَهِيـرِي يَـا ابْـنَ أَحْمَــدَ عَبْــ عُبَيْدٌ قَدْ أَتَاكُمْ يَا غَشَتْ سَحْبٌ عَلَى أَحْبَا فَنَا فِي رَبِّهِ نَالً قَلَنْقُولُ بِكُـمْ بَاهَـتْ كَسَا قَلْبِسي يِسأَنْوَارِ لِـوَاءُ الْخَيْـرِ فِـي أَيْدِيــ مُغِيـــثٌ مَــادِحُ الْمُخْتَــا نَقِيـــبُ الــــدِّين نِحْرِيـــرُّ وَفَاتُ الزَّيْلَعِي "غر صَا هَيَــا تَارِيخُــهُ "بَــابٌ" يَــرَى سِـرًّا إِذَا نَـادَى وَآلِ مَـــعْ سَــــلَامِ ثُـــــ مَتَــى مَــا نَــاحَ أَوْ قَــالَ

لَكُــــمْ يَــــا شَــــيْخَنَا للهُ بِأَذْكَ الله عَلَ عَلَ الْأَقْطَ اللهُ كَجِيلَانِكِ صَلِيْ اللهُ إِمَالِهُ وَيْلَعِي بِاللهُ بِكُمْ قَدْ ظَلَّ نُورُ اللهُ مَقَامً اللهُ عَالِيً اللهُ عَلَى كُلِّ الْقُصرَى وَالله كَمَـــوْجِ الْبَحْــرِ سِـــرِّ اللهُ كُمُ يَا أَوْلِيَاءَ اللهُ ر وَالْجِيلِ عِي وَأَهْ لِللهُ نَقِ \_ يُ الْقَلْ ب بَدْرُ اللهُ ح" خُلْهَا فِي أَمَانِ اللهُ رَبِيعُ الثَّانِي شَهْرُ اللهُ مُريكُ يَا وَلِي اللهُ عَلَـــي طَــة أُمِــين الله \_\_مَّ أَصْحَابِ وَحِـزْبِ اللهُ مُحَمَّــــدْ نُـــورُ شَــــيْ للهُ

# هذه القصيدة لجدنا الشيخ عبدالرحمن بن عمر العلي في المدح لشيخه الشيخ أحمد معلم عثمان الكندشي

إِلَهِ عَيْ بِالْوَلِيْ أَحْمَ لَ كَنْدَرْشِ عَيْ جُدْ بِفَيْضِ اللهُ أَبُوْنَا فِي طَرِيْقِ الْأَوْ لِيَانَ أَنْ وَأَرْ أَرْضِ اللهُ بَكَ عَيْ قَلْبِ عِي بِ أَحْزَانٍ لِفَقْدِ الْشَّيْخِ بَدْرِ اللهُ تَبِعْنَاهُ بِسِلْكِ الْغَوْ ثِ جِيْلاْنِكِ وَلِكَ اللهُ ثَبَتْنَا عِنْدَهُ بِالْإِذْ نِ فِيْدِهِ مِنْ رَجَالِ اللهُ جَعَلْنَاهُ أَبِّا فِي نِسْ لِيهِ الْأَحْبَابِ أَهْلَ اللهُ حَوَىْ مِنْ شَيْخِهِ الْهَاْدِيْ أُويْسِ فَيْضَ حِزْبِ الله خَ لَهُ بِ اللّهُ بِ اللّهُ مِ اللّهُ بِ اللّهُ بِ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ اللّهُ بِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله دَعَاْ مَوْلَاْهُ فِي الْخَلْوَى وَفِيْ جَمْعِ جُنُودِ اللهسس ذَكُ وَرَا رَبّ لهُ سِ رًا وَجَهْ رًا فِ عِي اقْتِ رَاْبِ اللهُ زُكَتْ أَوْقَاتُهُ بَاْهَتْ بِهِ فِي طَاعَةٍ لللهُ سَلِيْلُ الْأَوْلِيَا وَمَعْنَى مِنْ خَواْصِ اللهُ شُــيُوْخٌ كُلُّهُــمْ أَهْــلُ الْــ هُدَىْ فِــيْ نَشْـر عِلْـمِ اللهْ صَفَاْ قَلْبًا وَجِسْمًا كَاْ نَ كَالْمِصْبَاحِ نُصُورَ اللهُ ضِياْئِيْ مِنْهُ فِي الْإِعْطَا ءِ لِينَ إِذْنَا بِعَوْنِ اللهُ طَبِيْعَ أَتُ لَــهُ طَابَ تُ بِطَاعَ اللهُ

ظَفِرْنَا مِنْهُ حَقَّا بِالْ صِياسَارُاتِ بِفَض لِ اللهُ عَلَوْنَ الْمُحْتَ الْمُصْ طَفَى الْمُحْتَ الْ شَكِي لللهُ غَنِيْمَ أَتُ لَنَا بِالْقُطْ بِالْقُطْ فِي اللهُ فَأَصْ حَاْبُ الْإِجَ الْوَاْتِ وَأَهْ لُ الْفِقْ بِ حِزْبُ اللهُ قَفَاهُمْ شَيْخُ شَيْخِيْ مُصْ صَطْفَى الْقَادِيْ حَبِيْ بُ اللهُ كَـــذَاْ شَـــيْخُ الْبَرَاْيَــاْ ذَاْ أُوَيْـسُ الْقَــاْدِرِيْ فِــيْ اللهْ لَــهُ الْأَصْـحَاْبُ نُــوَّاْبٌ لَــهُ فِـيْ نَشْـرِ دِيْـنِ اللهْ مِنَ الْأَعْمَالِ بِالْطَّاعَا تِ وَالْأَذْكَارِ بِسْمِ اللهُ نَــرَىْ مِــنْهُمْ مَــ لَأْذِيْ سَــ يَّدِيْ أَحْمَـــ لْ أَمِــيْنِ اللهُ وَقَدْ جَاءَتْ كَرَاْمَاتُ بَدَتْ مِنْدُ لَهُ لِخَلْقَ اللهُ هُ وَ الْحَبْ رُ الْعَلِيْمُ الْمُسْ صَقِيْمُ الْمُعْتَلِينِ مُ اللهُ لِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَاْنَـــا مُ مَيْبَــةً فِـــيْ اللهُ يَمُ ـــنُّ اللهَ ذُوْ فَضْـــل عَلَـيْ مَـنْ شَـاْ بِفَضْـل اللهُ كَرَاْمَ اللهُ الْولِي أَحْمَدُ فَلَا تُحْصَى كَبَحْرِ اللهُ عَلَيْ لِهِ مِنْ إِلَهْ ي رَحْ صَمَةٌ فِيْهَا رِضَاءُ الله وَفَاتُ الْشَايْخِ فِي "زَاْكِ" رَبِيْ وَاللهُ اللهُ الله بِتَ اللهُ عَلَى الْكُفَّ ال عِنْ لَهُ اللهُ الله ضَرِيْحُ الْشَيْخِ فِيْ سَاْحَاْ تِ صُوفِيْ مَعْ رِجَالِ اللهُ فَ زُرْهُ يَ اللهِ عَلَى فِ عَيْ ذَا لَكَ مَعْ جَاْرِ تَفُورْ بِاللهِ وَتَحْظَ فَي عِنْ دَهُمْ بِالْفَيْ صِي وَالْحُسْ نَيْ وَنُ وْرِ اللهُ

مُحَمَّدُ دُمْ فِي خَدِيْجَهُ مُ مِنْ إِمَاءِ اللهُ إِلَهِ يْ كُنْ لَهُ مْ عَوْنًا عَلَى كُلِّ الْأَذَىْ يَا اللهُ وَجُدْ عَيْشًا لَهُمْ عِلْمًا وَطَاْعَ اللهُ وَتَقْصُوعُ اللهُ وَيَسِّرْ أَمْ رَهُمْ فِي ذِيْ وَفِي الْأُخْ رَى بِعَفْ و الله كَذَا الْرَّائِكِيْ هُوَ الْدَّاعِيْ لِنَظْمِ الْهَزْجِ بَحْرِ اللهُ مُحِـبُ الْخَيْـر مَحْبُـوْبُ مُحَمَّـدْ نُـوْرْ أَمِـيْنُ اللهُ بِرُؤْيًا قَدْ رَآهَا فِي مَنَامُ نَظْمَ لُهُ للهُ مَع الْأَصْحَابِ أَحْبَابِ تَلاَمِيْ نِ جُنُ وِ اللهُ إِلَهِ عُ اغْفِرْ لَهُ وَارْفَعْ مَزَاْيَانُهُ بِعَ وَنِ اللهُ بِجَاْهِ الْمُجْتَبَىٰ هَادِ الْ يَسْبَرِيَّاتِ وَأَهْلَالُهُ بِهِمْ فَاصْرِفْ شُرُوْرًا أَوِ اهْ صِدِنَا لِلْخَيْرِ يَا الله وَخَيِّ بُ كُ لَ حُسَ الْهِ وَأَعْ لَ مُسَادٍ وَأَعْ لَا اللهُ بِهِ مْ وَاسْ قِ الْ وَرَى غَيْثًا وَعَافِ الْضُرِي يَا الله وَلِلْإِسْ لَوْم فَانْصُ رْ مَ ع أَهَالِيْ بِ أَوْلَ اللهُ بِهِ مْ جُدْ لِيْ بِغُفْ رَاْنٍ مَعَ الْأَصْ لَ وَجُنْ دِ اللهُ وَأَوْلَادٍ وَأَشْ اللهُ عِبَ الْهِ وَأَوْلادٍ وَأَشْ اللهُ اللهُ مُعِيْن كَاتِبِ الْأَبْيَا تِ فِي قِرْطَاسِهَا للهُ وَصَلَّى اللهُ رَبِّئِ مَعْ سَلَامٍ فِي رِضَاءِ اللهُ عَلَے يْ الْمُحْتَار هَاْدِيْنَا وَآلِ صَصِحبِهِ للهُ

وَأَتْبَ اللهُ مِ أَعْ كَمَمْ لَلْهُ وَحِيْ كَنْدَرْشِ فِي مِ نَ رَجَ أَلِ اللهُ وَأَبْيَانُ الْثَنَا الْثَنَا الْثَنَا الْثَنَا الْثَنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تمت تعالى بعون الله

هذه القصيدة لشيخنا الشيخ محمد نور معلم لقمان في مدح شيخه الشيخ عبدالرحمن العلى

إِمَامِي عَبْدِ رَحْمَانٍ ب ذَاكَ عِلِي عِنْ وَانِ أَبُو رُوحِي وَإِسْنَادِي وَمُعْتَمَدِي عَلَى الشَّاٰنِ \_خَلَافَةِ سِرَّ بُرْهَانِ وَفِيهِ نُصورُ فَيْضَانِ وَأَشْكُرُهُ بِفَرْحَكِانِ ئِـــهِ عَنَّــا بإحْسَـانِ ثُ عَصْرِهِ فَرُدُ أَزْمَانِ وَقُـــــدُوتُنَا كَجِـــيلَانِ \_\_لِمِينَ بِــهِ وَإِخْــوَانِ وَأَكْرِمْ لَهُ بِولْ لَهُ الْ عَلَيْ بِ رِفْحِ رَيْحَ انِ وَعَطِّ رِهُ بِرضْ وَانِ

إِلَهِي ارْحَـمْ عَلَى سَـنَدِي هُــوَ ابْــنُ عُمَــرْ مُنِيـــرُ الْقَلْــ وَعَنْـهُ أَخَـذْتُ سِلْسِـلَةَ الْـ وَإِذْنِّا كَامِلًا جَمَّاا جَـــزَاهُ اللهُ خَيْـــرَ جَـــزَا لِأَنَّـهُ قُطْـبُ وَقْـتِ غَـوْ وَشَــيْخُ الْكُــلِّ قَائِــدُنَا هُـوَ الْمَقْبُولُ مَشْرِبُنَا إِلَهِى اغْفِرْ لَنَاْ وَالْمُسْ وَأَنْ رِلْ جَنَّةَ الْمَالُونِ وَوَسِّعْ قَبْدِرَهُ أَنْعِهُ أَدِمْ لَـــهُ نَظْــرَ رَحْمَتِــكَ عَلَيْ بِ كُلِل اللهِ عُلِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَي وَزِدْ لَــهُ كُــلَّ إِحْسَـانِ هُمُ الْفُضَلَا ذَوُو الشَّانِ مَع الْبَرَكَاتِ إِيمَانِ بِبَاطِنِهِمْ وَإِعْالَانِ كَــــذَا نَفَحَــاتُ رَيَّــانِ وَشَ يْخُهُمُ بِإِنْقَ الْ ذَوُوا عِلْ مِ وَعِرْفَ اِن بَ بَحْرُ مُحِيطِهَا العَانِي \_\_\_قُبَالَةِ مَسْ\_جِدِ الثَّاانِي بِشَهْر مُحَرَّمِ السَّدَّانِي رضَ اللهِ مَنَّ اللهِ مَنْ اللهِ م إلَـــى الْمَرْقَـــدِ نِعْمَــانِ تِ عَمَّ جَمِيعَ بُلْدَانِ عِبَــادَاتِ وَعِرْفَـانِ نَبِيِّ فِي خَيْ رِ إِنْسَانِ طريقَةَ مَع إِيقًانِ حُ أَهْ لَمْعَ اللهِ لَمْعَ انِ روَالْكُمَ لَا كَحَسَّ انِ

سَـحَابَ الرَّحْمَـةِ عَمِّـمْ وَضَاعِفْ أَجْرَهُ رَبِّنِي وَفَرْعُهُ طَابَ كَالْأَصْل وَوَسِّعْ عَيْشَ هُمْ رَبِّي وَأَيِّ لَهُمْ بِتَوْفِي قِ أُعِدْ بَرَكَاتِدِهِ فِينَا أَبُو الْأَخْيَارِ وَالْكُرَمَا ضَريحُهُ كَالسَّفِينَةِ غَا يُرى شُرَّاعُهَا الْعَالِي وَفِى وَرْشَايْخِهِ عِنْدَ الْ وَيَا نَجْمَ الْهُدَى "غِبتَ" وَ "بِي" فِيهِ ارْتَحَلَتَ إِلَى وَعُمْ رُكَ "نَيْ لُ" خَيْرَاتِ سَــخَاوَتُهُ كَمَــاءِ الْغَيْـــ مَثِيلَــهُ مَــا رَأَيْنَـا مِــنْ تَبِعْنَاهُ عَلَى نَهَاج وَقَـدْ نَشَـرَ الشَّريعَةَ وَالْـ وَمَنْبَعُ حِكْمَةِ مِصْبَا فَصِيحٌ مَادِحُ الْمُخْتَا

وَكَابُن رَوَاحَاتٍ وَابْسن أُوَيْسِ صُوفِي زَيْلَعِنَا وَكَــالْقُطْبِي وَقَاسِــمِنَا وَفَمُّهُ مَا خَلَا ذِكْرَ الْ صَلَةً لِلنَّبِيِّ صِدْقًا تَصَا نِيفُهُ قَدْ كَثُرَتْ لَقَدْ تُغْنِيكَ إِنْ طَالَعْ وَكَمْ لَـهُ مِـنْ ثَنَـا أَعْطَا تَبَرُّكْنَا بِشَكْءٍ مِنْ وَصَلِّ إِلَهَنَا سَلِّمْ مُحَمَّدِنَا وَآلِـهِ ثُـــ وَأَتْبَـــاع وَأَقْطَـــابٍ مَتَــى مَــا صَــاحَ مُشْــتَاقُ

زُهَيْ رِ بُوصِ يرِ السدَّانِ وَكَالْبُرَعِي وَنَبْهَاانِ وَمَرْغَنِ عِيْ إِبْ نِ عُثْمَ انِ \_\_\_إلَهِ وَوَرْدَ قُـــرْءَانِ ثَنَاءَ أَهْلِ إِحْسَانِ وَشَاعَتْ كُللَّ مِيلَدَانِ تَهَا عَنْ وَصْفِهِ الصَّانِ هُ رَبُّ لهُ غَيْ رَكِتْمَ انِ صِفاتِهِ قَدْرَ هَدَانِ عَلَــى ذِي النُّـورِ فُرْقَـانِ \_\_مَّ صَـحْبِهِ أَهْلِ عِرْفَانِ وَشَــيْخِي عَبْـــدِ رَحْمَـانِ وَحَـنَّ نَجْـلُ لُقْمَـانِ

تمت تعالى بعون الله

وله أيضا ضيطيته

يا الهِي يا الهِي اغْفِرلنا ولِإخْ وانِ جميعاً بالسولي شيخ إسلام وقطب مُفْضَل واتَّبَع تُ إِنَّ هُ مَاهِرُم اللَّهُ عَيرالْخَلْ قِ كُلِّ الكُمِّ لَ ثُـمَّ خُـذْتُ منه إذنَ الجُمَـل وجْـهَ شـيخِي عبـدِالرَّحمانِ العِلـي

بمُرَبِّـــي عبـــــدِالرَّحمنِ الــــوَلي وحَمِــــــدتُّ اللهَ إذوافقْتُـــــــه قَـــدفَرحتُ نظــرةَ مُكتَمِلِـــيْ

إذْحضَــــرْتُ عنـــــدَه مُغتَنِمــــا وعَجِبْتُ شَانَه في ملدَّةِ شَــأْنُه شــاعَ علــى كــلِّ جهــا كه أحوالٌ به قد خُصِّصَتْ هُـو محيِـى السُّنَن مُـرْدِ العِـدا هُـو غَـوثٌ وشَـفِيعُ المُـذنِبِ شَامِخُ البُنْيانِ شهسُ الإهتدا عندَه خيرٌ عظِيمٌ يا فَتَيى إنَّــه نــورٌ وفخْرُفاضِــلُ 

بإشَــاراتِ رأينَـامِنْ جَلــي كنْتُ معَه لأنسالَ أَمَلِهِي تِ لَّناكِنُّ بـه كالجَبَـل نِلتُ خَيراً بِه نُورَ مُقَلى مَنْبَعُ الخيرِ وفيضٌ مَنْهَل وإمَامُ للورى كالحنْبَال شيخُ وقتٍ هو شَافِي العِلَـل إِنْ تُرده فَاطلُبَنْ منه سَلِي مُرْشِدٌ كل مريدٍ هَطَلِ ما يقُولُ خَادِمٌ للأولِيا هُو محمَّد نورُ ربِّي بالوَلي

#### تمت تعالى بعون الله

هده القصيدة لشيخناالشّيخ شانيالو في المدح الشيخ محمد نور لقمان

نَجْل لُقْمَانِنَا مَنْ عَلَا نَاصِرُ اللَّين نُورٌ جَلًا بَحْرُ جُودٍ فَكَمْ بَذَلًا \_مَّدِنَا خَيْرِ مَنْ أُرْسِلًا ثقَــةً كَـانَ قَــدْ كَمُــلَا فَيْضَ رَحْمَتِكَ بِالْولَا حَامِدًا رَبِّهُ قَدْ حَلا

رَبَّنَا ارْحَهُ عَلَى شَيْخِنَا أَنْتَ نَجْمُ الْهُدَى نَاصِحٌ بَهِيُّ الوَجْهِ بَـلْ بَـدُرُنَا تَاجُنَا تَابِعٌ نَهْجَ أَحْد ثَابِتُ ثَــرْوَةُ الْفُقْــرَا جُدْ عَلَى قَبْرِهِ رَبَّنَا حَازَ عِلْمًا وَحِلْمًا حِبًّا

خَصُّهُ رَبُّهُ بِجَمَا دَائِمًا كَانَ فِي خِدْمَةِ الْ ذَاكِرًا كَانَ ذَا خَلْوَةِ رَاحَةُ الْفُقَرَا بَلْ لَهُمْ زَارَ خَيْدِ الْوَرَى أَحْمَدَا زَاهِــدٌ حَجُّــهُ بِــ "هَــدَا" سَيِّدٌ سَادَ فِي الْأَوْلِيَا شَـمْسُ دِينِ شِـفَا دَائِنَـا صَادِقُ الْقَوْلِ صَاحِبُ فَضْ ضَوْءُهُ عَنْ ضِياءِ النَّبِيِّ طَابَ نَفْسًا وَقَلْبًا صَفَا ظِلُّ خَيْرِ إِلَيْهِ أَوَى عَاْرِفٌ قَدْ عَالٌا بِمَدِيْ غَرْفَةً مِنْ بُحُورِهِ مِنْ فَازَ مَنْ لَهُ قَدِ إِنْتَمَى قَرَّ حُبُّهُ لِلْمُصْطَفَى كَمْ خَلِيفِ سَقَاهُ وَكُمْ لَــهُ سِــرُّ سَــمَا سَـعِدَا مَلْجَاً كَانَ مَا أُوَى الْمَسَا نُـورُهُ قَـدْ بَـدَا فِـي الْـبِلَا

لِ وَجَاهٍ وَقَدْ جَمُلًا \_\_\_نُعُفَاءِ كَمَ\_ا الأَرْمَ\_لَا ذَرْوَةُ الْقَوْمِ قَدْ فَضَلَا رَوْضَـــةٌ مَـــنْ رَأَىْ وَصَــلًا وَكَا الْأَوْلِيَا بُلَدَا الْأَوْلِيَا بُلَدَلَا وَبِ "هَا" زَارَ بَازَ الْعُالَا سُمُ أَعْدَائِنَا الْخُدَلَالِيَا الْخُدَلَا شَاكِرٌ رَبَّاهُ ابْستَهَلَا \_لِ صَفُوحٌ عَنِ الْجُهَلَا ضَاءَ فِي أَرْضِنا وَالْفَلَا طَاهِرًا كَانَ طِيبَ الْمَالَا كُلُّ ذِي هِمَّةٍ فَاعْتَلا \_ح الْحَبِيْبِ وَبِالْفُضِلَا يَغْتَرِف صَادَفَ الْمَانُهَالَا بطريقة بطريق بطريقة بطريقة بطريقة بطريق بطريق بطريقة بطريقة بطريقة بطريق بطريقة بطريقة بطريقة بطريقة بطريقة بطريقة بطريقة بطريق آلِــهِ سَـادَةِ نُــبَلَا خَادِم لَهُ مِنْ سَلْسَلًا صَفْوَةُ الْقَوْمِ قَدْ سَهُلا كِين مَشْرَبَهُمْ مَالْا دٍ وَبَا دِيَةٍ وَاعْتَلَا

وُدُّهُ قَـــدْ سَـــرَى يَـــاأَخِي هَــلْ يَعُــوْمُ بِبَحْــر مَدِيــ لَا كَمِثْلِهِ فِهِ فِهِ فُطْرِنَا يَا إِلَهُ الْوَرَى كُنْ لَنَا قَـدْ دَعَانِي لِمَدْحِـهِ بَعْـ عُمْـرُهُ صَـاح "مَجْـدُ" وَفِـى عَـدُّ "هَـزْج" فَصَـبْرًا أَخِـي ذاكَ مِنْ هِجْرَةِ الْمُصْطَفَى رَبِّ سَـــهِّلْ أُمُــورًا لَنَـــا صَــلِّ سَــلِّمْ عَلَيْــهِ وَآ مَـا أَتَـى شَـانْيَالَوْا بِالْمَدِيــ تَـمَّ نَظْمِـي مِـنَ الْمُتَـدَا

لِأَحِبَّتِ فِ الْفُضِ لَا \_\_حِكُمُ مِثْلِلُ ذَا كَسَلِلا قُرَّةُ الْعَيْنِ بَلْ مَا قَلَا وَاسْتُرَنْ عَيْبًا زَلَالًا \_\_ضُ أُحِبَّتِنَا فَاقْبَلا شَهْرِ شَوَّالِنَا انْتَقَلَا "قَدْ غَشَا "خُدْهُ أَيْ جُمَلًا شَافِع الْخَلْقِ يَوْمِ الْسَلَا بِحَبِيبِكَ خَيْرِ الْمَلَا لِ وَصَـحْبِهِ وَالْكُمَـلَا \_ح لِأَهْلِ الْوَفِ وَالْعُلَا رِكِ بَحْــر الْعَــرُوض جَـــلَا

تمت بعون الله تعالى

هذه القصيدة لشيخي الشيخ عبدالله فرولي

إلهِ عَنْ الْمُسَاكِينَ محمَّد مُنِيرنَا وَلِهِ عَنْ الْمُسَاكِينَ محمَّد مُنِيرنَا ألا يَا أُهَيلَ القَادِ ريَّةِ فَارْتَعُوا بِأَحْزَانِ أَوْتَادِ الوُجُودِ وفَقْدِنَا ومُحيِيْ نُفُوس الكونِ مُهْدِى قُلُوبِنَا وتَاهَتْ بِه في ظُلْمَةِ الفَقْدِوالعَنَا وَوالِـدُ أهـل اللهِ رَاحِـمُ مَـنْ دَنَـا عَلَيْنَافَصَ بِرٌ يا أهيل طَريقِنَا

بِشَيْخ الوُجُودِ شَـمْسِ نُورِالمَعَارِفِ تَحيَّـرتِ الأفكــارُفي مَــوتِ شَــيْخِنَا ثِمَالُ اليَتَامَىٰ ثَـرْوَةُ القَـومِ مُسْعِفٌ جَرَي حُكْمُ مَولَانَاْ بِحُسْنِ قَضَائِه

حَكِيمٌ كَثيرُ الخير والجُودِ والعَطَا خَبَايَا عُلُومِ الدِّين في قَاع سِرِّهِ دَواءُ قُلُــوبِ العَـــارِفينَ ودَيْـــدَنِي ذَكُوْرٌ لِمَوْلاهُ كثيرُ التَّخَشُّع رَءوفٌ رَحِيمٌ رَوضَةٌ لِلأَفاضَل زُكِيٌّ وفِيٌّ فِي يدَيْهِ زِما مُنَا سَعَى طُـولَ أرض الله شـرقاً ومَغربـاً شِفَا غَـيْظِ أهـلِ الله رُؤْيَــةُ وجْهِــهِ صَفِيٌّ سَخِيٌّ صَابِرٌدْوتَصَرُّفٍ ضريْحٌ لَـهُ مِثْلُ السَّفِينةِ عَرْضَـه طَهارَاتُــهُ جِسْــماً ورُوحــاً سَــريرَةً ظَفِرْنا بِه دِيْناً ودُنْيَا وشَيخِه عِبَاراتُه كالشَّهِدِ يَاصِاح حَلْوَةً غُضًا راتُ هَذا العيش تَزْكُو بِنُورِهِ فُحُولُ الرِّجَالِ قَدْتَهابُ بِوَجْهه قَفَا إِثْرَسَاداتِ الوُجُودِكجيليِّ كَراماتُهُ كَمْ كَمْ وكم مِنْ خَوارقٍ له العِزُّ والإكْرامُ والفَضْلُ في الوَرى مُرَادِى ومَقْصُودِى مَطْلُوبِي وحَاجَتِي

عَفُونٌ رَحِيهُ المُسْلِمينَ ومُوْقِنَا بِتَعْلِيم ربِّى لَا بِأَهِل عُلُومِنَا مَديحُ الوليِّ كَامِلُ النَّعْتِ والثَّنَا وحُسْنُ الصِّفاتِ قَدحَوْىْ تَمَّ للفَنا أَدِيبِ رَضِيٌّ ذوالتَّواضُع والغِنَا لِشَوقِ المُنَا وَصْلاً لِحضْرَاتِ ربِّنَا زياراتِ أَهْل الله سِرّاً ومُعْلِنَا تُنِيرُ قُلُوبَ العَاشِقِينَ هُدَ اتِنَا صَفُوحٌ عَن الزَّلاتِ سَعْدُطَرِيْقِنَا وطُولاً عَلى بَحْرِالوُجُودِ سِوَاكِنَا تَلُوحُ لإربابِ القُلُوبِ وَعَيْنِا وذَاعبهُ الرَّحمن العِليُّ طَبِيبُنَا وأَحْلَى حَلِيباً بَارِداً أَيْ شَرابَنَا ولَكِنَّهَا تَـزْوى إذا غَـابَ غَوْتُنَـا فَكَمْ خُلَفًا لَه وكَمْ خَادِم دَنَا أويس ابنن أحمد البراويِّ شَيخِنَا وكَمْ جُودُهُ كالبَحْرِ يَبْدُولجمْعِنَا لَهُ المَجْدُ والأمْدادُ والنُّورُ والسَّنَا مُرَبِّى محمَّدنُورُ نجلُ لقمانِنَا نمَانُورُه في العَالمَيْنَ وفَيضُه نَرُومُ بِه نَيْلَ المَقَاصِد والهَنَا وَجِيهٌ لَه في كُلِّ عامٍ مَشَاهدٌ "هَدَاْ" حَجَّةٌ له و "هَـاْ" زارَ غَوثَنَـا لِأَوْلَادِهِ الأبرارُ صَبْراً أيا فَتَى يُرَى مِنْهُما طِيْبُ المَرامِ ومَقْصَدٍ وسَــهِّلْ إلِهــى كُــلَّ أمْــر ومقصــد وزَوجاتُـه الَّـلا تِـى تُـوفى مُحِبَّـةُ وحَـواءُ بنـتُ عبْـدِ يوسـفْ حَبيبــةُ وجُــدْ يــا إلِهــى كُــلَّ خيرِونيَّــةٍ فيا ربَّنَا ارْحَـمْ كُـلَّ يـومٍ ولَيلَـةٍ وأَسْكِنْ لَه الفِرْدوسَ أَعْلَى وأَسْقِه وسَا مِحْ لَنا مِنْ كُلِّ ذَنْبِ بأمجدٍ بهمْ زِدْلَنا عِلماً وعَيْشاً وحِكْمةً فيا ربَّنَا آكُفِ مِنْ عِدَاتٍ وحاسِدٍ وكَانَ وفاتُ شَيخِنا في شَوالِنَا بـألفٍ وأربـع مِئـينَ وخمـسِ مِـن وذانَجْ لُ قاسِمِ مُعَلِّم عبدِالله ثَـوَيْ قَبْـره في مَسْجدِ النُّـور قُبَّـةً فَـــزُورُوا بِقُربانٍ وقَلْــبِ قِــراءةٍ

لمولد طـة المُصْطفَى خَيرِخَلْقِنَا وكَمْ زارَ قُطْباً في الوُجُودِ هُدَ اتِّنا كَزَهْ رَا وشَا نْيَالُو وَلَيُّ قِيا دِنَا وزَاداتْهُما نْتُ المُعَلِّم آمِنا لَهِمْ في الحياةِ والمماتِ كَمَنْ دَنَا هِي بنتُ جا مَعْ جا دَهَا اللهُ في المُنا هِي بنتُ عبدِ أحمدٌ ذاتُ دينِنا وتَـوْ فِيقَهُنَّ في الأموروفي الـدُّنَا لِوالِدِنَا شَدِحِي ونُدورِيْ مُربِّنَا بأ حْلي رحيقِ في الجِنَانِ وَكُن لَّنَا مِن الأَوْلِيا والصَّالِحينَ حُماتِنَا ونَــوّرْ لَنا قَلْباً وأيّــدْ جُنُودَنَا ومِنْ كُلِّ أهلِ الزَّيغ بدعَةِ والخَنَا بِخَمْـسِ وعَشـرِفي رُبـوع أيامِنـا سِنينَ بِكسما يَوْلِبيتِ خَليفِنَا جَـزَى اللهُ خَيراًمَـعْ رضَاءِله الهَنَا بِـد ينسـور أرض الله مِنْـهُ عبيرُنَـا وتَرْجُوفَبُ ولا كَاْمِلاً فيه والغِنا وَصَلِّ وسَلِّمْ ياإلهي على النَّبي هُو المُصْطَفي المُخْتَارُطَه أمينُنا

وآلٍ وأصحابٍ وأتباع دين الله كَشَيْخِي وليِّ الله نَجْل لُقْمانِنَا متَى ما عبيلُ اللهِ يَرجُو بِرَحمةٍ وَلاذَ با هل اللهِ سِرّاً ومُعْلِنَا وأبيا تُنا بالعَدِّامُزْ"يا أحِبَّتِي كَعُمْرالوَليِّ في الحسابِ وعَدِّنا

## تمت بعون الله تعالى

## وله أيضا ضطا

السَّ للمُ عَلَيْ ك يَا ابنَ لُقْمانَ الهَادِي يَا مُرَبِّكِ محمَّد نُصورَ الله اعْتِمادِي أنت شَيخُ الكِرَامِ وَمُشِيدُ الفُولِي مِنْ كَ فِي له اعْتِقَ ادِي فَقَرَا في السِبِلَادِ وَمُ رَادُ المُنَ ادى وَأَنِيْسِ\_\_\_\_\_ وَقَـــادِى ف\_\_\_\_ هُنَاكَ الأيادِي لحظ ـــة لِلْــودَادِ طَــابَ قَلْبِــي وَزَادِي قُهُ لِبَابِ العِمَادِ ذَاكَ بَكِ دُ العِبَادِ وَ العِبَادِ باسْمِه ثُـمَّ نَادِ

لَاْحَ بَــــدرُالوُجُودِ كُنْــتَ لــى والِــدِى والْــ مِنكَ طِيْبِ المَعَاش فِيْكُ قُصْدِي وَعَدْفِي هَـبْ لَنَا مِنْكُ جُـوداً وَجْــهُ شَــيخِي مُرَبِّــي يَا مُريادَ النَّجاةِ ذَاكَ بَحْـــرُ الأَيَــادِي 

قَسَمِي أنَّهُ مِنْ وارثُ المُصْــطَفَى والْـــ جَــنَّ قَلبِـــي وَرَأْسِـــي رَصَّ عَقْلِـــــى ورَأْيِـــــى زَارَ "هَادِ" السِّننَ الـ وك ذاالأَوْلِيا وَالْ فَالْ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَالْ اللّ عَا مِلْهُ ويان الله نَا ئِبٌ قد سَعَى فِي فَـــاْزَفِي حُـــبِّ طَـــه كَـمْ لَـهُ مِـنْ كَرامَـةْ عِشْ قُه لايَ زُوْلُ رَبِّ فَــارْحَمْ عَليـــهِ واجْعَلْـــهُ مِــنْ جَوَارالْـــ رَضِ \_\_\_\_ ألله الم ولكي وَأُصُ وْلِ وَفَ رِعْ رَبِّ صَـــلِّ وَسَـــلِّمْ

مِ نْ شُ رورالأَعَادِي \_\_\_جِيْلِيِّ جُـــدْ مُـــرَادِي مُنْ لُه غابَ سِنادِي حِـــــــنْنَ راحَ نَقَــــادِي \_\_\_حَرَ م\_\_\_ن كهَ ادِ عَــدُّ "هَــاْ" فــى البَغْــدَادِ \_\_ أُنبيا في البلادِ عِلْهُ نصور الفُصوَّادِ سِلْكِ غَوْثِ العِبَادِ آلِـــه والأُمْجَــادِ وَعُلُــومِ الرَّشَــادِ عِرْقُ له مِثْ ل وَادِ رَحْمَ ـــةً فــــى الأَبَـــادِ \_\_مُصْطفَى ف\_ى المَعَادِ عَنْهُ غَيرَ اعْتِدَادِ وَأَشْ يَاخِ المُ رَادِ عَلَــــى طَــــة العبَــادِ

وَلِآلٍ وَصَحْبِ تَا بِعِدِينَ الْحَمَادِ ماعُبَيْ لُهُ يَقُ ولُ السَّ لامُ لِهَ الدِ عَـدُّ "هَـلْ" بِنَظَا مِـيْ خُـنْ بِـه يِـا مُنَادِ

## تمت بعون الله تعالى وله أيضا ضيطنه

يَا ابْنَ لُقْمَانِ الْعُلَا \_\_\_نَ بِوَصْفِ أَكْمَ لَا هُ وَ نِبْ رَاسُ الْمَ لَلَا كِيمِيَ الْعُدَدُلَا هُ وَ مُقْ وِي الْفُضَ لَا هُ وَ مُ رْدِ لِلْعِ دَا وَمِرْقَ اتَّ سُ فَلَا وَأُمِي رَ الْبُكَدُلَا وَسِرَاجَ الْبِهُلَا كَانَ سُهُ الْعُالَ اللهُ الْعُالَةُ الْعُالَةُ الْعُالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَانَ سَيْفَ الخُاذَ لَا وَمُجِيبِ الْعُطِيبِ الْعُطِيبِ الْعُطِيبِ الْعُطِيبِ الْعُطِيبِ الْعُطِيبِ الْعُطِيبِ الْعُطِيبِ الْعُطِيبِ ال \_\_\_ن وَمُهِدِي النُّبِلَا كَانَ مِسْكًا عَسَالًا وَابْسِن مَهْدٍ فِسِي الْمَسلَا عَبْ لِهِ مَ وَلِلاً

إسْــــمَعُوا يَــــا حَاضِريـــــ هُــو نُـورُ الْمُقَلِــي هُـــوَ كَنْـــزُ الْكُرَمَـــا هُـــوَ شَـــمْسُ الْإهْتِــــدَا كَــانَ شَــيْخَ النُّقَبَــا كَـــانَ سِــــرَّ الْأَوْلِيَـــا كَانَ صَفْوَةَ الْأَصْفِيَا كَانَ سَهُلًا لَيِّنَا كَــانَ مَـــأْوَى الْفُقَـــرَا كَانَ مَوْلَى الْمُؤْمِنِيا كَــانَ نُــورًا نَيِّــرَا وَابْـــن مَحْمُـــوْدٍ وَذَا

حَاج صُوفِي مَـنْهَلا كَنْدَرْ شِي شَافِي الْبَلَا قَاسِمٍ مَدْح الْعُكَالُا نِ الْعِلِيِيِّ مَنِ عَالَا \_\_لَانِي غَ\_وْثِ الْفُضَ\_لَا بِهِ مْ وَاعْطِ أَمَالًا بِهِمْ وَاصْلِحْ عَمَلًا بِهِ م وَاشْ فِ عِلَ لَا به م واهد س بالا بِهِ مْ غَيْثًا هَطَ لَا وَمَعِيشًا سَهَلا \_\_\_بَا بَنَـا وَالْكُمَـلَا مِن رَحِيق سَلْسَلَا وَمُنِي رُ الْجُهَ لَا دِى وَمَــنْ تِيــكَ تَــلَا مِ عَلَى خَيْرِ الْمَلِلَا وَأَصْ حَابِ نُ سَبَلًا لَ مَ لِيحًا سُ بِلَا قَدْ أَتَى نَظْمُ الْعُلَا

وَكَاكَ الْقُطُبِينِ وَابْسن عُثْمَسانِ الْجَلِسي وَمُحَمَّدُ ذِي الْبُكَا وَعُبَيْ لُ لِرَّحْمَ اللهِ وَعُبَيْ اللهِ عَمِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي كُلُّهُمْ فِي سِلْكِ جِي رَبَّنَا اغْفِر ذَنْبَنَا بِهِ مْ وَاسْ تُرْ عَيْبَنَا بِهِ م وَاقْ ض دَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنَا لِيْنَالِيْنَا اللهِ عَلَيْنَالِيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَالِكُواللّهِ عَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَالِهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَالِكُواللّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَالِهِ عَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَالِكُوالِي عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنَالِكُوالِي عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَالِكِلَّالِي عَلَيْنَا عِلْمَا عَلَيْنَالِكُوالِي عَلَيْنَالِكُوالْمِ عَلَيْنَالِكُولِي عَلَيْنَا عَلَيْنَالِكُولِي عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَالِكِلِي عَلَيْنَالِكُولِي عِلِي عَلَيْنَالِكُولِي عَلَيْنَالِكُولِي عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْعِلَى عَلَيْنَا عَلْ بِهِ مُ سُنًّا وَاسْ قِنَا بِهِ مْ وَسِّعْ رِزْقَنَا وَارْحَــمْ الْأَمْــوَاتَ أَحْــ وَارْحَهُ شَهِيْخِي وَاسْقِهِ مَوْلَانَا نَجْلُ لُقْمَانُ وَاعْفُ عَنَّا وَلِلْبَا وَصَلَاةٌ مَلِعٌ سَلَا مُصْطفَى مَعْ آلِهِ وَأَتْبَاع لَهُ فَ وَالْ \_ مَا عَبَيْدُ الله قَا عَـدَّ "هَــلْ" يَــا إخْــوَتِي

## تمت بعون الله تعالى هذه القصيدة لشيخ أحمد الكبلي

مُحَمَّـدُ نُـورُ شَـيْخِي ذَا الْمَعَـالِ وَسَاقِي دَائِمًا بَحْرَ الزُّلَالِ بِلَيْلِ السَّاجِ كَالْبَدْرِ الْهِلَالِ مِنَ الْأَسْرَارِ فِي كَشْفِ الْمَجَالِ ثَنَاؤُهُ لَـيْسَ يُحْصَـى بِالْمِقِـالِ لَهُ الْأَحْوَالُ عِنْدَ ذَوِي الْكَمَالِ عَلَى رَبِّ الْبَرَايَا ذِي الْجَلَالِ فَقُلْ هُوَ شَأْنُ شَيْخِهِ ذِي الْمَعَالِ إِذَا هَاجَـتْ هَوَاهَـا لَا يُبَـالِ كَـذَا الْجَلَـوَاتِ خَوْفُـهُ بِاتِّصَـالِ عَن الزَّلَّاتِ فِي بَعْضِ الْجُهَالِ كَذَا الْجِيلَانِي غَوْثِي بِالنَّوَالِ سَنَا الْقَمَرِ الْمُنِيرِ عَلَى اكْتِمَالِ شَرابًا مِنْ كُنُوسِهِ بِاشْتِمَالِ لِأَسْرَارِ الْإِلْهِ بِلَا اغْتِفَالِ بَهِيُّ الْوَجْهِ مَعْ حُسْنِ الْجَمَالِ يُزيلُ الْعَطْشَ كَالْمَاءِ النَّولَالِ كَرِيمًا جُـودُهُ عَـدَّ الرِّمَـالِ

إِلَهِى ارْحَمْ مَدَى طُولِ اللَّيَالِي أَنِيسِـــى وَاعْتِمَــادِى وَاعْتِضَــادِي بِـهِ الْأَنْـوَارُ تَبْـدُوا لِلْكِـرَامِ تَــوَاتَرَتِ الْبَشَـائِرُ مِنْــهُ دَوْمًــا ثَـوَى أَعْلَا الْمَجَالِسِ بِالصَّلَاحِ جَمِيلُ الدَّاتِ وَالْأَوْصَافِ طُرًّا حَرِيصًا كَانَ مَا يُرْضِى دَوْامًا خَلِيفٌ لَيْسَ كَالْخُلَفَاءِ صِدْقًا دَوَامًا فِي مُجَاهَدَةِ النُّفُوسِ ذُكُورًا كُلَّ أَوْقَاتِ الْخَلَّا أَوْقَاتِ الْخَلَاءِ رَقِيــقُ الْقَلْــبِ ذُو صَــفْح جَمِيــلٍ زيارتُـهُ تَوَالَـتْ عَلَـي الرَّسُـولِ سَنَا مِنْ نُورِ وَجَهِهِ قَدْ يُضَاهِي شُـمُوسٌ مِنْـهُ وَالْخُلَفَـا تَسَـامَتْ صَفَا قُلْبًا وَقَالَبَهُ أَدِيهُ ضَــمَانًا كَــانَ لِلْإِخْــوَانِ نُــورًا طَوَى حُسْنَ الصِّفَاتِ بِحُسْن طَبْع ظَلِيلًا كَانَ لِلْأَحْبَابِ طُرًّا

عَسَى وَصْلُ يَنَالُ الصَّبُّ يَوْمًا غَـدَا فَخْرى إِلَـيْكُمْ وَالْتِجَاءِي فَاكْرَمَكُمْ أَبُو الْعَبَاس خَضْرٌ قِراكُمْ خَيْرُ قُرْبَانِ اللَّذِينِ كَـذَا قَـدْكَانَ حَجُّـهُ كُـلَّ عَـام لَـهُ الْجَـوْالَاتُ فِي طُـرُقِ الْحِجَـاز مَـدَدْ شَـيْخِي مُحَمَّـدْ نُـورُ جُـدْلِي نُنَادِي سَاحَةَ الْكَرَمِ فَمُنُّوا وَجِيهٌ طَابَ مَوْدِدُهُ لِكُلِّ الْ هُـوَ الْمَحْبُوبُ لَـيْسَ لَـهُ مِثَـالُ لَأَنْتَ الْغَوْثُ يَا نُورَ الظَّلَام يَــرُومُ الْوَصْـلَ مَـادِحُكُمْ بِيَــوْمٍ أُحَيْبَ ابِي فَقُومُ وا بِاعْتِنَاءٍ مُحَمَّدُ ابْن لُقْمَانِ الْجَوَادِ وَفَاتُــهُ عَــدُ "يَــهْ" يَــوْمَ ارْبِعَــاءِ وَهِجْ رَهُ خَيْر خَلْق الله خُ لْهَا بِدِيْنْسَ وْرِ مَشَ اهِدُهُ تُ زَارُ نَــرُومُ بِهَــذِهِ الْأَبْيَاتِ سِــثْرًا تَوَسَّلْنَا بِجَاهِهِ يَا إِلَهِى بِ اغْفِرْ ذَنْبَنَا وَاسْتُرْ عُيُوبًا

يُخَفِّفُهُ عَن اللَّهُ الثَّقَالِ إِذَا اشْتَدَّتْ مُوَاجِهَةُ السُّوَّالِ أَيَامَ مَبِيتُكُمْ بِمِنَى اللَّيَالِ وَنِلْتُمْ بِذَلِكُمْ أَعْلَا الْمَنَالِ يُــؤَدِّي نُسْـكَهُ خَيْـرَ امْتِشَـال وفِي الْحَرَمَيْن تَكْرِمَـةُ الرِّجَـالِ فُيُوضَاتِ الْأَيَادِي وَالنَّوَالِ لَنَا عَوْنًا بِلَا رَدِّ السُّوَّالِ خَلَائِق بَلْ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ عَلَى أَقْرَانِهِ بَعْضَ الخِصَالِ وَغَيْثُ السُّحْبِ عِنْدَ شَدِّ الْمَحَالِ يَشِيبُ الطِّفْلُ خَوْفُهُ مِنْ وَبَالِ بِـزَوْرَةِ شَـيْخِكُمْ نُـورِ الْجَمَـالِ لِتَغْتَنِمُ وا بِهِ عِنْدَ ارْتِحَال بِأَشْهُر حَجِّنَا بَلْ فِي شَوَالِ "غَـدَا" شَـمْسٌ عَلَيْنَا بِالتَّوَالِ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ النُّورِ الْجَلالِ مِنَ النِّيرَانِ رَبِّي وَالنَّكَالِ لِرَغْم فِي أُنُوفِ الْإِعْتِزَالِ وَسَامِحْنَا إِلَهِى ذَا الْجَالَالِ

وَوَالِـــدَنَا أُصُــولًا وَالْفُرُوعِـاً وَشَيْخِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْجَمَالِ وَكَاتِبِهَا وِقَارِئِهَا بِقَلْ بِ صَحِيحِ الْإِعْتِقَادِ مِنَ الضَّلَالِ وَأَخْتِمُ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْحَبِيبِ شَفِيعِ الْخَلْقِ فِي يَـوْمِ ارْتِحَـالِ وَآلِ ثُكَمَّ أَصْحَابِ كِكِرَامِ مَعَ التَّسْلِيمِ دَائِمَةَ الْوصَالِ مَتَى مَا أَحْمَدُ يَرْجُوا نَوَالًا بِمَدْح الْأَوْلِيَا أَهْل الْكَمَالِ وَعَدُّ نِظَامُ أَبْيَاتِي "مُآبٌ" خُذُوهَا إِخْوَتِي عِقْدَ اللَّالِ

هذه القصيدة لشيخ عبدالقادر آدم نور شروع

مَدد يا نجل لُقْما نِ لِفَقْدِ حِلْمِكَ السَّدَّانِ أليالٌ دَجَى بِأَكُوانِ ذِها بُك أربِعًا جَان كَـدَ مْـع مُرِيـدِ نُعْمـان يَفِ \_\_\_ى بأقـــلِّ شُـــكْرانِ حَبيبُ يُغَابُ عينانِ فإ نَّهُ منه عُمْيَانِ بِهَ مِّ وغَ مِّ فَ الآنِ فَصَبِرٌ جميلٌ مَنْ بَا نِي أشيخِي كُللَّ أزمانِ فَدَ يْنَا رُوحَك الثَّانِ

مَـــــــددْ بــــــالله يـــــا شَـــــيْخِيْ بَكَيْنَـــا دمْعـــةً هـــامَ تحيَّـــرْ نَــا فَلَـــمْ نَـــدْري فَزعْنَا مُلْ وَعَلِي قلِبٌ دُمـوعٌ صَـبَّتْ لـم نَعْلَـمْ فلـــو مُتْنَــالخُزنِ مَــا أيـــــا أسَــــفاً بأوقـــــاتِ وفَقْدِي نُصورُ عَينِسي ذا ف لا إل أ ألايا سَادةَ العُلْيَا عُبيادٌ لِقَادِ نَاحَ فلو أمرٌّ بأ يْدِ يْنا

ظَنَنَّا حَالَ حَيرانِ بِعَام كُنْتُ تُومَانِ أخ \_\_\_\_ لَمَثِيلِهَ \_\_\_اآنِ أَرِي كَخَليفِ عَد نانِ بِشَاغِل جَادِّ أحسزانِ بمســجد رحمــة بــان أَجَــابَ نِــدَ اءَحَنَّـانِ رَحِيمٌ صَاحَ وَلْهانِ تَج ودُ أمالَ طَيرانِ طَــرِ يــقَ اللهِ حُسْــبَانِ لِطَلْعَةِ هَيْكُلِ اللهانِ مدد يا شهس بُرْ هَانِ رسُولاً فَخْرِ إِنْسَانِ فَريدُ الدِّ ين جمَّانِ فَ ذَاكَ ول عَيْ تَبْيَ ان لِأهـل الخيـرِ عِرْفَـانِ ويَكْرُهُ عَجْرٍ كُسْلانِ جميع أهيل جِيلانِ

وعُمْ لُكُ مَرَّنا بَوْقاً عَجِبتُ حِجابَ مَحبُوبي يَقُولُــوا لِــى تَسَــلِّى يــا فَقُلْتُ بَلَى وأَبْكِى ما وأرِّخْ غَيْبِ كِسْما يُـو بعَصْرِ خميسِ نَا حَلْ تُمْ بِخَمْ س غُشير شَوال بنِصْفِ وستِّ نهاراً فَد ينسورٌ يُنَا دِيكُمْ ضَــريحُكَ بَـابُ مَولانَـا وعُمْ رُهُ مِنْ وَهَا دِيكَا فَبِثَتَ نُصورُ تا ريضخ مَــدد يـا نـورَ عَيْنَـين فُـــؤادُهُ دائِمـاً يهــويْ كَذَا جِيْلا نُنَا البازي يقيناً قال لناراء فَكَــمْ شَـاعَ مَــد يحـانِ وأمْـــرُهُ كَــانَ فـــي يُسْــرِ طَر يْقَةُ شَيخِنَا عَمَّتْ فِعَــا لُــكَ صَــارَ مَيْمُونــاً عَقِيْدة أشْعَري كُنْتُمُ وَشَافِعَ مَادُهبٍ كُنْتُمُ ومَنْبَعُ عَرْفَدةً مِسْكًا يُزَجِّ رُ كُل لَّ ذِي بِلْع صِفَاتُهُ تَعْتَرِي كُلَّا ألا هُــوَ سَــادَ فــى قَرْنِــى فَلَهُ تَر مِثْلَه عَيْنِي مُحمَّد نُورُ مَطْلُوبِي كَفَا نِي عِزَّةً كُو نِي فَمِنْ كُرَمَا لِهِمْ أُخْرَي وَصَـــيَّر مَوْلِـــداً عيـــداً بِشيخ هُد اتِنَا نُورِي إلِهـــى مَــا لِكــاً مُلْكــاً رَجَونَــا مِنْــكَ خَيْــراتِ إلهكي كا شِهاً كُرْباً بشَــیْخِی سَــا ئـــلٌ ربِّـــی

مُ وَا فِقَ ةً لِفُ رُ قَانِ وَأَصْلُكَ كَانَ نُصوران ونسْ بَةً كُنْت كِ يلانِ وعَنْبِ راً عُ ودَ رَيحِ ان ويُثْبِتُ شِبْهَ فُرْسَانِ بهيبَةِ حُسْنِه الفَانِ بحَاراً مِنْكُ سَيْلانِ ولايَـــة سِــرِفُوقانِ أوانَ عُمَي ري الفَ الفَ انِ مُ رَادِي منك جِ يُلانِ طُفَيكِ مُريكٍ فَرْحانِ ومِنْ فُضَلا ئِهِمْ فَانِ مَــزارَ رَبيْــعَ إخْــوانِ سَا لناكُل إحْسَانِ يَسِّر خيراً بنُـورانِ فَطِبْ أَمْناً من الشَّانِ ونُـوراً فـيضَ كـيلانِ سَـــهِّلْ كَرْبِـاً بِنُعْمـانِ خِتَامَ الخيرِحَسَّانِ

بِـــوافِرِ بَحْـــرِأُوْزَاْنِ بشَـوقِ محمَّـدذِي الشَّـأنِ وسَــلَّمْنَا بِقُـرْ بَــانِ ومَرْحُ و مِ اللهِ ا كَادَمَ هَاجَ وَجُدانِ بِرَ مْزِ "كَطِلْ الْمِيْزَانِ

رَسُ ولِ اللهِ صَ لَيْنَا مَـــعَ الآلِ وأصـــعابٍ مَتَـــى أشَـــرافٌ قَـــدْ يَثْـــري فَحَسِّبْ جُمـلَ أبيـاتِي

تمت بعون الله تعالى

هذه القصيدة لمحمّد باريوا صبري القادريّ

إِلَهِىْ ارْحَمْ عَلَىْ شَيْخِ الْكِرَاْمِ مُحَمَّدْ نُوْرِ شَمْسِ الْقَادِرَّيةُ أَلَاْ هُو نَجْلُ لُقْمَاْنَ الْوَلِيِّ سِرَاْجُ الْدِّيْنِ نُورُ الْقَادِرَيَةُ أَصِيْحُ بِإِسْمِهِ فِي كُلِّ ضُرِّ لِكَيْ أَنْجُوْ بِعِزِّ الْقَادِرَّيةُ لِأَنَّهُ وَارْثُ الْمُخْتَارِ حَقالًا كَذَا الْجِيْلَانِيْ بَازُ الْقَادِرَّيةُ حَبِيْبِ خَيْرِ خَلْقِ الْلَّهِ طُرًّا وَأَهْلُ الْبَيْتِ ذُخْرُ الْقَادِرَّيةُ وَحُبُّهُ وَاْجِبِ فَرْضٌ عَلَيْنَا وَذِكْرُهُ رَحْمَةٌ فِي الْقَادِرَّيةُ سَخِيٌّ صَابِرٌ ذُوْ الْصِّدْقِ حَقّاً سُمُوْحٌ سَعْدُناْ فِي الْقَادِرِّيةُ وَذِكْرُهُ شَاْعَ فِيْ بَرِّ وَبَحْرِ وَفَاْقَتْ صِيْتُهُ فِيْ الْقَاْدِرَّيةُ سَلَاْمُ مَعْ رضاْءِ الْلَّهِ تَتْرَى عَلَيْهِ دَائِماً فِي الْقَادِرَّيةُ وَلِيَّ الْلَّهِ يَا غَوْثَ الْبَرَاْيَا صَفِيَّ الْلَّهِ لَيْتَ الْقَادِرِّيةُ أَبَاالْزَهْرَا وَشَانْيَالُوْ مُرَبِّىيْ وَكُنْ لِيْ قَائِماً فِيْ الْقَادِرَيةُ فَمَاْلِيْ غَيْرُكَ حِصْنُ أَغِنْنِيْ فَمُدْلِيْ يَدَكَ فِي الْقَادِرَيةُ

بِحَـقِّ الْلَّهِ بَادِرْلِيْ سَرِيْعاً وَأَدْرِكْنِكِيْ إِمَامُ الْقَادِرَّيَةُ هَيَاْ شَيْخِيْ وَيَاْ عَوْنِيْ أَجِبْنِيْ فَجُدْلِيْ نَظْرَةً فِي الْقَادِرَّيةُ حَبِيْبِيْ يَا طَبِيْبِيْ دَاْوِ قَلْبِيْ فَاجْبِرْ قَلْبِيْ بِنُوْرِ الْقَاْدِرِّيةُ فَهَبْ لِيْ مِنْ عِنَايَاتٍ وَقُرْبِ وَأَسْرَاْر وَكَنْرِ الْقَادِرَياةُ تَعَاْلُوْ يَا أُحَيْبَاْبِيْ نَزُوْرُ شَوَالًا عَد "يَزْ" فِي الْقَادِرَّيةُ سَعِيْدٌ مَنْ رَآهُ وَلَوْ مَنَاْمًا لِأَنَّهُ كَانَ قُطْبَ الْقَادِرَّيةُ تَوَسَّلْنَا بِأَسْرَاْرِ الْوَلِيِّ مُحَمَّدْ نُوْرِ سَيْفِ الْقَادِرَّيةُ بِهِ كُنْ رَاْضِياً عَنَّا وَسَاْمِحْ وَأَحْسِنْ خَتْمَنَا بِالْقَادِرَّية وَأَصْلٍ ثُمَّ فَرْعِ مَعْ شُيُوْخ وَأَحْبَاْبٍ وَأَهْلِ الْقَادِرَّيةُ وَشَيْخِيْ نُورِ عَيْنَيْنِيْ مُرَبِّيْ شَرِيْفْ شَانْيَالُوْ فَحْلِ الْقَادِرَّيةُ جَمَاْعَتِهِ أَيِّدْ حُبِّاً وَنَصْرًا وَتَوْفِيْقًا بِشَيْخِ الْقَادِرَّيةُ وَأَلْهِمْنَا عُلُوْماً نَاْفِعَاتٍ وَنَوِّرْ قَلْبَنَا بِالْقَاْدِرَية وَأُمِّتْنَا بِسِلْكِ الْغَوْثِ جِيْلِيْ هُوْ مُحْيِ الْدِّيْنِ غَوْثُ الْقَادِرَّيةُ تَقَبَّلْ رَبَّنَا هَـذِي الْقَصِيْدَة بِمَا فِيْهَا بِسِرِ الْقَادِرَّية وَكَاْتِبَهَا وَقَاْرِئَهَا وَسَامِعْ وَنَاْشِرَهَاْ وَمَنْ فِي الْقَاْدِرَّيةُ وَصَلِّ عَلَيْ رَسُولِكَ مَعْ سَلَامٍ وَآلٍ صَصَحْبِهِ وَ الْقَادِرَّياتُ وَأَتْبَاعْ سُلْطَانِ الْأَوْلِيَاءِ وَزَيْلِعِنَا أُوْيْسِ الْقَادِرَّيةُ وَمَمْدُوْحِيْ ابْنِ لُقْمَان الْوَلِيِّ وَأَشْيَاخ وَكُلِّ الْقَادِرَّيَةُ مَتَىٰ قَالَ مُحَمَّدُ بَا رِيَوْ يَا مُحَمَّدُ نُورُ شَمْسَ الْقَادِرَّيةُ تمت تعالى بعون الله

يَاْمَدَدُ الْلّهِ الْمَدَدُ يَاْ أَجَلَّ الْأَنْبِيَاْءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ الْمَدَدُ يَاْ مَلَاْذَ الْعَاْجِزِيْنَ الْمَدَدُ يَاْ الْمَدُدُ يَاْ الْمَدُدُ يَاْ الْمَدُدُ يَا الْمَدُدُ يَا الْمَدُدُ يَا الْمَدُدُ عَالَمُ الْمُدُدُ يَا الْمَدُدُ عَالَمُ الْمُنْعِيْدِي وَأُسْتَادِي وَأُسْتَادِي وَأُسْتَادِي وَالْمَدُدُ الْمُنْعَيْدِي الْمُنْعَيْدِي الْمُنْعَيْدِي الْمُنْعِيْدِي الْمُنْعِيْدِي الْمُنْعِيْدِي الْمُنْعَلِيْدُ وَيَامَا ضِي الْأَمْرِ إِذَا مَا كُلَّمَادَهُمَ الْأُمْرُ جَلَا مَادُهُمَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ وَيَامَا ضِي الْأَمْرِ إِذَا مَا كُلَّمَادَهُمَ الْأُمْرُ جَلَا مَادُهُمَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ وَيَامَا ضِي الْأَمْرِ إِذَا مَا كُلَّمَادَهُمَ الْأَمْرِ إِذَا مَا حَكُمَا فَرِّجِ الْكُرْبَ الذي حَلَّ بِنَا إِنَّ ذَا الْكُرْبَ عَلَيْنَا عَظُمَ فَاسْتَجِبْ حَكَمَا فَرِّجِ الْكُرْبَ الذي حَلَيْنَا عَظُمَ فَاسْتَجِبْ لِي دَعْوَتِي يَاإِلَهِي أَنْتَ رَبِّي وَرَحِيْمُ الْرُّحَمَابِالنَّيِيّ الْمُصْطَفَى وَاسِطَتِنا فَا أَعْفَى وَاسِطَتِنا فَا كُرِيْمَ الْكُرْبَ الله يَا رَسُولَ الله ...إلخ

هذا البيت لشيخنا وجدنا الشيخ محمد نور لقمان يقرء بعد التوسل والمدد يَا إِلَـه الْخَلْـقِ جُـدْ مِنْــكَ لَنَـا فَتْـحَ خَيْـرِ يَارَحِيْـمَ الْرُّحَمَـا

وله أيضا هذه الأبيات يقرء بعد الحادية والمدد

لَسِتْرُ الْعَرْشِ مَسْبُولٌ عَلَيْنَا وَعَيْسِنُ الله نَساظِسِرَةٌ إِلَيْسِنَا بِبِسْسِمِ الله أَلْجَمْنَا الْأَعَادِى بِحَسولِ الله لَنْ يَصِلوا إِلَينا يَارَبِّ كُنْ لَنا عَوْنَا وَحِفْظاً بِفَضْلِ الْمُصْطَفَى فَانْظُرْ إِلَينا

تم الديوان بحمد الله وصحبه وسلّم وصلّي الله على سيّدنا محمّد الأمّيّ وآله وصحبه وسلّم

## محتويات الديوان

|    | الموضوعالموضوع                                           |
|----|----------------------------------------------------------|
| ۲  | الموضوعالموضوعالموضوعالموضوعالمقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة |
|    | الله الله إله الخلق يا ألله يامن يري                     |
|    | ألله ألله إله الخلق يا ألله نعم الإله                    |
|    | ألله ألله إله الخلق ياأللمه أجب دعاءنا                   |
|    | ألله ألله إله الخلق ياأللمه سهل مرادنا                   |
|    | الله يا الله يا الله إغفر                                |
|    | لله ألله إله الخلق ياألله ويامن ما لنا                   |
|    | رباه یا رباه یارباه                                      |
|    | إلهي جد لنا عونا وحفظا                                   |
|    | صلاة الله ما ناد المناد                                  |
| ١٧ | صلاة الله ما ناح المناد                                  |
|    | ربنا يامن علا جد مرادي عاجلا                             |
| 77 | يا رسول الله أنت عمد تي                                  |
| ۲٧ | مدد يا نور عيني                                          |
| ۲۸ | صلاة علمي زين الوجود                                     |
|    | صل يا إلهي على                                           |
|    | صل یا رب علی محمد نبینا                                  |
|    | صلاة وتسليم دواما على المصطفي                            |
|    | مدد يا فاطمه بنت الرسول                                  |
|    | السلام عليكم بنت طه الرسول                               |
|    | مدد يا أولياء الله                                       |

| سقاني الحب كاساتي الوصال                   |
|--------------------------------------------|
| شي لله يا عبد قادر يا ابن موسى قم وبادر ٤٥ |
| مددا یا شیخنا عبد قادر                     |
| يا شيخي غبد قادر يا غوث الأولياء           |
| مدد يا سيدي عبد العزيز                     |
| مدد یا سیدي غوثي ملاذي مصطفی               |
| مددا أيا شيخي أويس جد لنا                  |
| مدد یا زیلعي شیخيمدد                       |
| إلهي بالولي أحمد كندرشي                    |
| إلهي ارحم على سندي                         |
| يا إلهي يا إلهي اغفر لنا                   |
| ربنا ارحم على شيخنا                        |
| إلهي توسلنا بأنوار شيخنا                   |
| السلام عليك يا ابن لقمان الهاد             |
| مددا يا شيخنا يا ابن لقمان العلا           |
| إلهي ارحم مدى طول الليالي                  |
| مدد بالله شیخي مدد یا نجل لقمان            |
| إِلْهِيْ ارْحَمْ عَلَيْ شَيْخِ الْكِرَاْمِ |
| المحتويات الديوان                          |